

Ļ

:

· .:

....

C+ ;

medi

• . ·
· 

• . 1 • . 100



BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

الثمن ٢٥ قر ثناً

ċ

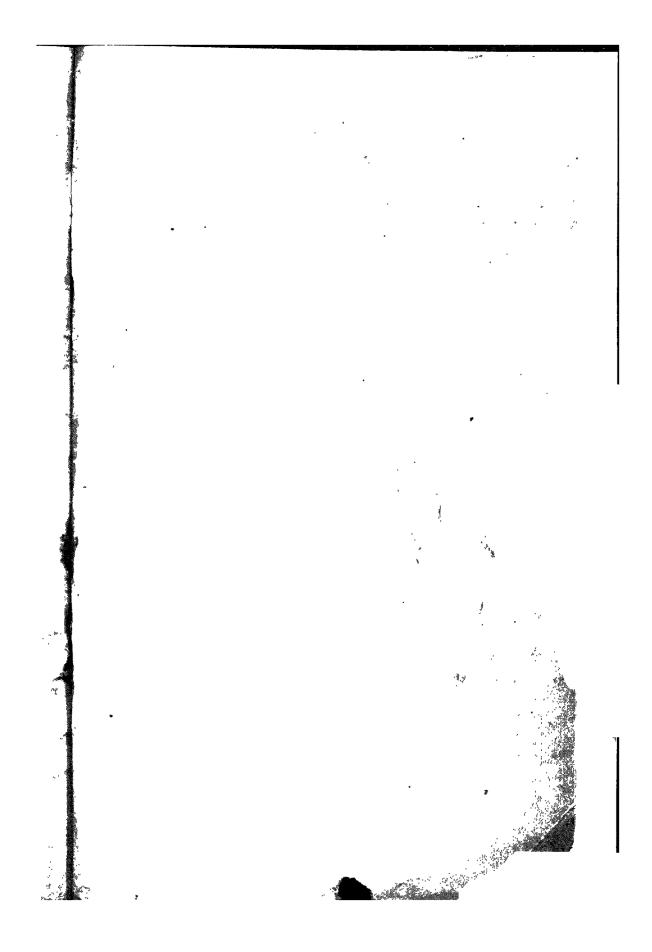



مريخ عدلي يكن باشا كره-

• . . . . .

# المنتاليرامضروالوفات

~<del>}\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

بنگم مخرداً الفتخ مخبوا بو پن

1



الى المجاهدين بالامس . والى أبناء الغد أقدم هذا الكتاب محمود أبو الفتح



## ٳٞڶۺؙؖٳٳڿڂٳڷؿؾ<u>ؙ</u> ؠڶؚۺڟۣڿڿٳؿؿ

أصدرت في أواخر الشتاء الماضي كتاب «مع الوفدالمصرى» ولكن الظروف قضت في ذلك الجين بان أغفل ذكر أشياء كثيرة لان القضية المصرية لم تكن قد وصلت بعد الى ماوصلت اليه الآن وقد زال أكثر الغروف المشار اليها فرأيت ان أصدرها السكتاب متضمنا مالم يتيسر لى نشره قبلا . وقد أضفت اليه معلومات كثيرة وبيانات حصلت عليها فيما بعد إذ سافرت الى أوروبا خصيصا لجمعا وقد قضيت أكثر من ستة شهور في الحصول على تفاصيل هاه قم لم يسبق نشرها من الاستانة وسويسرا وفرنسا وايطاليا وانكاترا وكل رجائي ان يجيء بالغاية التي أردتها منه فيكون مسجلا لتاريخ الحركة المصرية في أوروبا في السنوات الاخيرة وقد توخيت فيه الدقة ، وفقنا الله لما فيه الخير أنه سميع عبب الدعاء

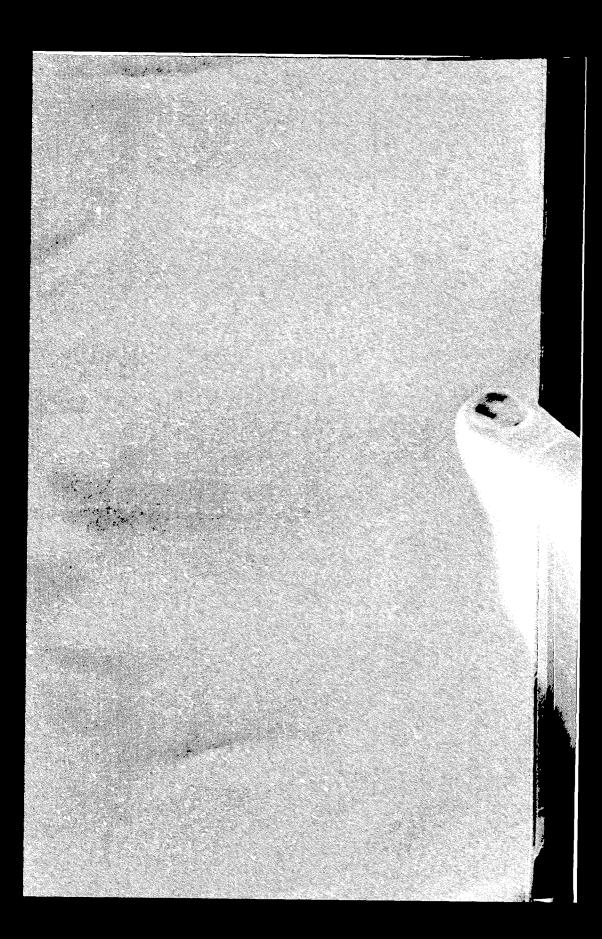

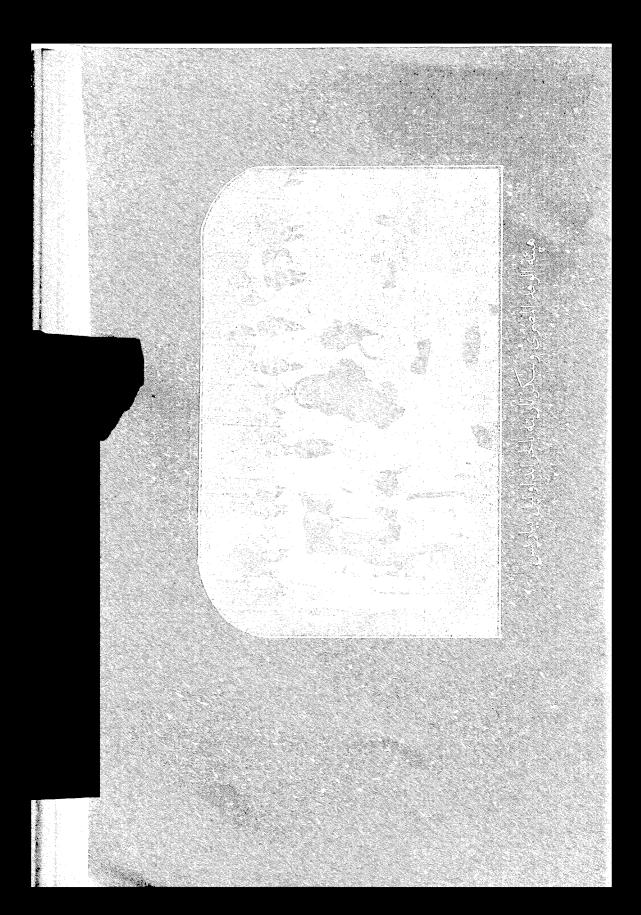

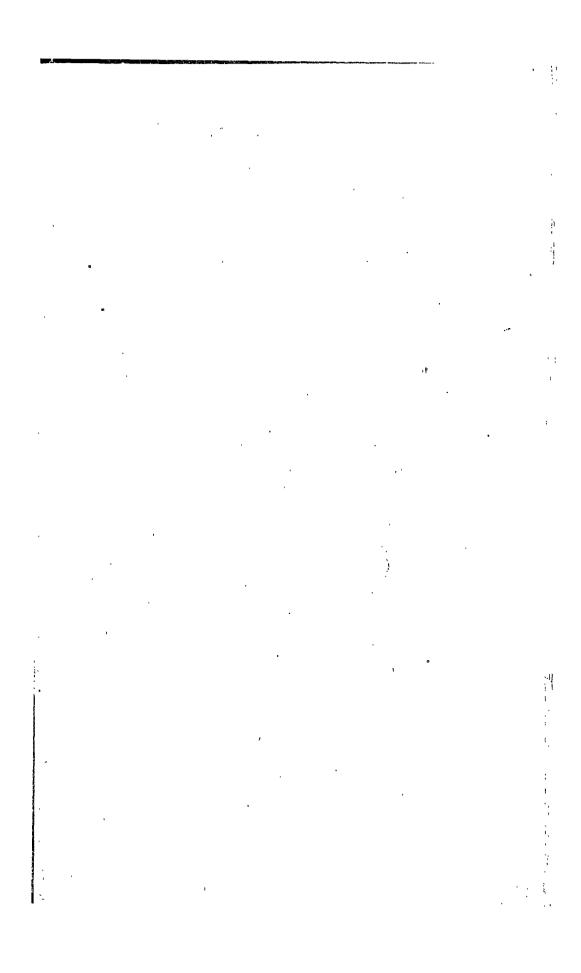

### بعل الهلانة

#### كيف تحركت المسألة المصرية في فرنسا

كانت فرنسا قبل الحرب مركز الجهود التي كان يبدلها فى الخارج الوطنيون الصريون وفى طليعتهم المففورله المرحوم مصطفى كامل باشا. و كانت مقر كل حركة يقومون بها لنشر الدعوة أو على الاقل أكبر معقل للمطالبين بحقوق مصر الباسطين قضيتها فى الخارج

وكانت النيوم متكاتفة في جو السياسة الاوروبية لاسما فرنسا حيث تتصادم مصالح عديدة لهما عصالح انكلترا وحيث كانت الكراهية القدعة لانزال باقية يذكيها غير ذكرى الماضى مايقم كل يوم ويزيد الفرنسويين نفوراً من الانجلو ساكسون

نم ان الدوائر السياسية الفرنسوية كانت تقف موقف الحياد أو تتجاوزه ارضاء لا نكاترا حتى الها حالت دون عقد المؤتمر المصرى بباريس فى شهر سبتمبر سنة ١٩١٠ ( وقد عقد ببر وكسل فى ٢٣ و ٢٤ سبتمبر سنة ١٩١٠) ولكن هذا لم يمنع الدوائر غير الرسمية من العطف على قضية مصر وتأييدها

مكذا كان مركز الحركة الوطنية المصرية فى فرنساحتى نشبت الحرب ووجدت فرنسا الخطر الالمانى يهددها ثم وجدت انكلترا

تدخل آلحرب فى صفها فجاءت فترة سكوت و نزلستار كثيف على حميم المسائل التي كانت تثير المواصف قبل الحرب

وليس فيما أرى اليه تقدير جهود انكاترا في الحرب الى جانب فرنسا. ولاتناول أسباب دخولها ولا كيف كان ذلك. ولا الاطوارالتي مرت بها السياسة البريطانية أثناء الحرب فان هذه أمور لا يتناولها الكتاب الحالى. وأنما يكني ان أقول ان انكاترا بمجرد دخول الحرب أصبحت حليفة فرنسا فكل كلمة يكون فيها مساس أوشبه مساس أصبحت حليفة فرنسا فكل كلمة يكون فيها مساس أوشبه مساس بها جريمة أقل ماينال قائلها الاعتقال السيء ان لم تكن المحاكمة المام المحالس العسكرية بدعوى نشر أفكار أو مبادىء من شأمها تكدير صفاء التحالف والمساعدة على انهزام الجيوش الفرنسوية.

وكانت رقابة المطبوعات فى فرنسا تحول دون نشر أى شىء عكن الايروق السلطات البريطانية بلكانت الرقابة أحيانا تتغالى فى ذلك الى حد غير معقول

وأكثر من هــذا ان المصريين الذين كانوا في فرنسا أثنــاء الحرب كانوا موضوع المراقبة والتضييق

وكانهذا التضييق نفسه يتناول المصريين حتى فى البلادالمحايدة مشل سويسرا وغيرها . إذ منعت النقود عن كل من كان يظن انه وطنى أو يساعد الحركة الوطنية .

وجاءت الهدنة اخيراً فررت النفوس من رق السكوت المفروض نحو خمس سنوات. وبدأ أثر الحرب يظهر في كل مكان بين الاحزاب والجماعات كالامم والشعوب ومن ذلك انقسام الافكار في هيئتين كبيرتين: «حزب حقوق الانسان» و «الحزب الاشتراكي الفرنسوي»

أما انقسام الافكار في الحزب الاستراكي فلا يهم القارىء بيانه إذا لاصلة له بموضوع بحثنا وبكنى ان نذكر ان المبادىء الاشتراكية المتطرفة أخدت تنمو في نهاية الحرب وأخد عدد المتطرفين في الحزب يزداد وينمو مخلاف المعتدلين الذين كانوا يتضاءلون ويتناقصون

وحدث مثل هذا في «حزب حقوق الانسان» إذ تألفت أقلية من رأيها ان يتوسع الحزب في أعماله فلا يقصرها على الدفاع عن حقوق « الانسان » فقط بل يضيف الى شعاره « الدفاع عن حقوق الشعوب والجنسيات». لاسما ان الحرب انجلت عن شعوب كثيرة مستعبدة تجاهد للوصول الى تر الحرية والتخلص من قيود الاقوياء الفائزين

وكان من اقتنعوا مهذه الفكرة الاستاذ «لوسيان باركيسو » المحاى ورثيس شعبة الحزب فى الحى الخامس التى كان ينتمي اليها مصريان ممن يدرسون فى أوروبا هما عبده أفندى جوده وخليفه أفنسدى

بو بلى وحدث ان عرفهما فوعـدهما بمضده فى مساعيهما وكانت فاتحة ذلك ان سممت شعبة البسار (المتطرفون) فى حزب حقوق الانسان بيانا بسطه الثاني امامها عن المسألة المصرية وكان ذلك قبل مؤتمر الحزب السنوى فى ٢٧ ديسمبر سنة ١٩١٨

كان رئيس الاجتماع الاستاذ «أوسكار بلوش» على أنه رغم ذكائه وتطرفه فى المبادىء الحرة كان يؤيد نظرية انكليزية النزعة فزعم ان الفوارق الدينية فى مصر تثير نار التعصب الدائمة المناقضة للسلام والمدنية

ولم تكن الاضطرابات قد بدأت في مصر ولم تكن الجالية المصرية في باريس قد تلقت أخبار النهضة المباركة الموفقة القاعمة على أساس الاتحاد بين أبناء النيل من مسلمين وأقباط واسر ائيليين ومع هسذا تيسر للشايين ان ينقضا تلك النظرية لاسيما ان أحدهما اسرائيلي وهكذا تقرر في مهاية الاجتماع اعلان العطف على القضية المصرية ومطالبة فريق اليسار بالاهتمامهما حتى ينال المصريون حقهم وكان الاستاذ باركيسو قد انتدب لحضور مؤتمر الحزب العام

و كال الاستاذ باركيسو قد انتدب لحضور مؤتمر الحزب العام الذى سيعقد في ٢٧ ديسمبر سنة ١٩١٨ فرضى بان يؤيد مطالب المصريين امامه وقد قيدت فعلا في برنامج جدول أعمال المؤتمر في باب: مبدأ الجنسية

وقد قام بذلك فعلا فنى الساعة الثانية من بعد ظهر ٢٧ ديسمبر ارتقى الاستاذ باركيسو منبر الخطابة في الصالة الكبرى من قصر الجمعيات العلمية وبسط قضية مصر امام سبمائة مندوب حضروا المؤتمر

ومما يذكر من خطابه الطويل خاءته فقد قال :

«يحدثونكم عن الجنسيات المحكومة بالغير، التي لا يفكر أحدق انقاذها وتحريرها وقد حدثوكم عن ايراندا ... نعم اننا نفكر في إيرلندا كثيراً لانها جارتنا ولكن اسمحوا لى ان أقول ان من تقاليد الحزب طرح مسألة استعارية على بساط بحشه في مؤتمره السنوى وهكذا اخترت مصر لان العالم فسيح والايرلنديون كثيرون في جميع ارجائه ، اني انقل اليكم امنية المصريين اللذين ينتميان لشعبتي

« ان مصر متشبعة بالمدنية الفرنسوية منذ مائة عام ولكن انكلترا تذرعت باتفاق سنة ؟ ، هوا نتهزت فرصة الحرب \_ إذلم بكن لدى أحد في بريطانيا ولافي فرنسا متسع من الوقت للكلام \_ وأغفلت تصريحات ساستها الرسسمية سواء في ذلك ما صرح به تشامبرلن أوغلادستون وبالفور وغييرهم من رؤساء الوزارات التي تعاقبت منذ سنة ١٨٨٨ أو وزراء خارجيتها

التهزت انكاترا الفرصة فبسطت حمايتها على مصر في شهر

ديسمبر سينة ١٩٦٤ ولكن المصربين يطلبون ان يكونوا أحراراً ولهم ذلك الحق

انهم لا بريدون ان يكونوا تابعين لاحد وقد جاءوا يطالبو نكم على لسانى بتسجيل مطلبهم هذا وتأييده (١) » (تصفيق حاد)
هكذا ابتدأت المسألة المصرية تتحرك من جديد في فرنسا، ويفسر ماتقدم سبب اهتمام حزب حقوق الانسان بها فيما بعد اذ عرضها عليه الوفد المصرى مما سيرد ذكره

(١) مستخرجة من السجل الرسمي لمؤتمر حزب حقوق الانسان سنة ١٩١٨



عبد العزيز بك فهمي

. . 

S. 0.



وداع الوفد ببورسعيد حول تمثال دلسبس

# منشأ الجمعية المصرية

كيف تألفت وكيف اشتغلت

لقد بسطت في الجزء السابق من كتابي عن الحركة المصرية شيئا مما فعلته الجمعية المصرية بباريس غير انني فاتني ان أذكر كيف ألفت وإذا عدت الى استدراك ذلك هنا فاعما بغية تسجيل تاريخ هيئة أدت للقضية المصرية خدمات جليلة

ولدت الجمعية المتقدمة بعد وصول ولسن الى باريس بايام قلائل وكان بدء ظهور الفكرة بين شابين في قهوة «سورس» الواقعة على شارع «سان ميشيل» إذ اقترح عبده أفندي جوده على خليفه أفندي بوبلي ان يرسلا خطابا الى الرئيس ولسن ببسطان فيه أماني المصريين مادام لا ينتظر ان يكون في المؤتمر مندوب عن مصر وفعلا أعدا خطابا وقعاه في ٢٨ ديسمبر سنة ١٩١٨

وأخذا يبحثان عن شخص كبير المقام يرفع خطامهما للمستر ولسن فقدمهما الاستاذ باركيسو للنائب الاشتراكي موتيه الذي دعاهما لمقابلته في مجلس النواب حيث قضى معهما نحوساعة ونصف ساعة يناقشهما في مركز مصر السياسي والاقتصادى حتى اقتنع بعدالة مطالب المصريين فقبل ان محادث الكولونل هاوس في الامر وان يرفع خطابهما الى الدكتور ولسن

وقد شجع هذا النجاح الاولى جوده وبوبلي فكاشفا بعض مواطنيهما بذلك وهكذا رضى الافندية صبرى الخولى ومحمد سعيد والدكتور والى وطراف وعباس وهبى والدكتور شافعىأن يوقعوأ الخطاب معهم

وجرى البحث بين هؤلاء جميما على الاثر فيما اذا كان يصح أن يعقبوا عملهم المتقدم بغيره فتقرر أن يؤلفوا من أنفسهم جمعية مصرية تسعى للحصول على استقلال مصر

على أن أثر الحربكان لا يزال باقيا فلم يجدوا من الموافق بدأ حركة النشر «البروباجندا» بمناوأة انكلتر امباشرة بل جملواالغاية من حملتهم الاولى تفهيم الدوائر السياسية الفرنسوية وغيرها مسألة تغيير المحاكم المختلطة واستئصال اللغة الفرنسوية من مصر

وقدكتبت عدة مقالات ومذكرات عن ذلك نشرت في صحف مختلفة بتوقيع « الجمية المصرية بباريس » وبين تلك الصحف « البوبولير » و « لير » و « الاومانيتيه » و « الدبيش دو تولوز » « واللانترن » و « والرابل » و « الليبربارول » وغيرها

و بدأت مجلة « لوروب نو فل » حملة كانت فاتحتها مسألة الطال اللغة الفرنسوية في مصر

杂杂染

وأدبت الجمعية ست ولائم في أوقات مختلفة من شهر ديسمبر

الى شهر مارس في « تافرن دوبارى » ببولفار كليشي حضرها كثيرون من الساسة والنواب وكانت الصحف تنشر موجز الخطابات التي تلقى . ومما يذكران الصحف الكبرى مثل الفيغارو والديبا أخذت تبدى اهتماما بحركة المصريين وكذلك الشركات التلفرافية المختلفة مثل راديو

\* \*

وحدث ان أرسلت الجمعية خطاباللرئيس ولسن نشرته جريدة لير » J. Heure ووصلت بعض اعداد الجريدة الى مصر فعرف أعضاء الوفد المصرى من ذلك ان بباريس جمعية تدافع عن القضية المصرية . وفي ذات ليلة ذهب مصريًان أحدهما اسمه أباظه الى قهوة «سورس» المعروفة بانها مجمع الطلاب المصريين و وسألاعن عنوان المصريين . وكانوا هناك فتعارفوا وافهم القادمان الحاضرين انهما يحملان لهم من قبل صاحب المعالى رئيس الوفد ملفين كبيرين تم سردا على الطلبة حوادث مصر فدهشوا واغتبطوا وشجعهم ذلك على مضاعفة جهودهم

ولكن ضعف مالية الجمعية لم عكنها من نشر الاوراق النشر الكافي فاضطرت الى طبع مائة نسخة منها على الآلة الكاتبة ووزعتها على الصحف وبعض الزعاء السياسيين وهكدا رفعت الصوت بقدر ما سمحت لها به حالتها

وأخذت الجمعية تسعى لطبيع ثلاث كراسات وصلت اليها من اللوفد مع الملفين وهي :

- ١) مطالب المصريين
- ٧) سياسة انكاترا القطنية في مصر
  - ٣) بيان عن المسالة المصرية

وكانت الجمعية فتيرة كما ذكرت فاخدوا في جمع اكتتابات من بينهم وبذا تيسر لهم العمل فطبعوا الكراسة الاولى ولتحاشى عرضها على الرقابة التي كانت لا تسمح مطلقا بنشرها طبعوها وكتبوا في صدرها أنها خاصة ولا يجوز عرضها للبيع أو التوزيع علنا وأرسلوها لمؤتمر الصلح ووصل صدى ذلك الى الصحف فنشرت « الطان » الخبر في الصحيفة الاولى ونشرته التيمس أيضا

وكان أعضاء الجمعية يترددون على المجتمعات المختلفة والمحافل الماسونية لبسط الدعوة الى استقلال مصر. وبين المحافل محافل العلم والضمير ومحفل أورشليم الايقوسي ومحفل الجمهورية وبعض أعضائه أعضاء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب والمحفل المختلط للحق البشرى. وكذلك في الاجتماعات الاشتراكية المختلفة

ولما أخذت أخبار حوادث مصر تصل الى باريس صارت الجمعيمة تنشر الاحتجاجات تلو بعضها . وكانت بعض شركات النقل مثمل شركتي « راديو » و « بارى تلجرام » تنشر بلاغالمها



اسماعيل صدقى باشا

ولما اعتقل رئيس الوفد ومن اعتقلوا معه من الاعضاء نشرت الجمعية احتجاجاً أرسلته بالبرق الى جميع رؤساء الاحز ابقالجمعيات السياسية ورؤساء الوزارات السابقة ومؤتمر الصلح وللساسة فى البلاد الاخرى المتحالفة

وفى مساء اليوم نفسه كانالناتب مارسل كاشان زعيم الحزب الاشتراكي ورئيس محرير جريدة «الاومانتيه» يلقى محاضرة في صالة قصر الجميات العلمية على الطلبة الاشتراكيين. وفي نهاية محاضرته فركر مصرتم انتقل بعد ذلك الى مقر الجمية المصرية الواقع في البناء نفسمه فاعرب لاعضائها الحاضرين عن عطفه على القضية المصرية واستعداده لمساعدتها بكل مافي وسعه ثم طلب منهم ان ينتدبوا أحدهم ليبسط للطلبة الاشتراكيين أصل المسألة المصرية ويفهمهم من تفاصيلها

وفعلا ندبت الجمعية في الحال ثلاثة من أعضائها شرح أحدهم للطلبة المشار اليهم تاريخ المسألة المصرية وتطوراتها والمركز الذي وضع الانكليز فيه البلاد مند الحرب ثم أظهر حق مصر في الاستقلال وقد تأثر السامعون بما ألتي عليهم فصاحوا «لتحيمصر» وانصر فوا وهم ينشدون نشيد العال الدولى ( الانترناسيونال )

وطلب المسيوكاشان في الوقت نفسه من الجمعية ان ترسل له عضوين أو ثلاثة أعضاء يقدمهم لبمضرجال وفد الصلح الامريكي

المقربين من الرئيس ولسن والكولونل هاوس. فعهدت الجمعية بتلك المهمة للدكتور شافعي أفندي وعبده جوده أفندي وعباس وهبي أفندى وخليفه بوبلي أفندى وكان هذا بدأ الجهود المصرية في الدوائر السياسية الامريكية وهي الجهودالتي تزايدت أهميتها فعابعه وسعى أعضاء الجمعية المصرية في توثيق صلتهم بالامريكيين وكان يفد عليهم كل يوم ضابطان أو ثلاثة من الضباط الامريكيين الملحقين بوفد الصلح لالتقاط المعلومات والاخبار وأخد بيانات عن القضية المصرية

وفي ذلك الوقت كان فريق اليسار فيحزب حقوق الانسان يفكر في تأليف حزب مستقل يسمى حزب حقوق الانسانية ويعمل على حماية مبدأ حق الشدوب وتأبيد مطالب الامم المستعبدة ومساعدتها

وكان أكبر عامل في الحزب الجديد ومؤلف له الاستاذ باركيسو الذي أشرت اليه قبلا فرضى ان يكون أول اجتماع للحزب الجديد فحص القضية المصرية . وقبلت الجمعية المصرية ذلك وتقرر عقد اجتماع عام برئاسة النائب كاشان ولكن حدث في هذه الاثناء ان جاءت الاخبار باطلاق سراح سعد باشا ومن معه والسماح للوفد بالسفر فقضلت الجمعية تأجيل الاجتماع حتى يكون عقده أثناء وجود الوفد بباريس

#### جهور الجمعيات المصرية

يصح قبل ان انتقل الى سرد اعمال الوفد فى فرنساو انكاتر اوغيرهما ان اوجز جهود الجمعيات المصريه باورو با لاسيما جمعية باريس لما شعر الطلبة المصريون فى مختلف البلدان بضرورة العمل لبلادهم إذ حان الوقت المناسب القوا جمعيات مختلفه فى كل بلاد وجدوا فيه لنشر الدعوة المصريه على قدر ماتسمح لهم به ظروفهم وكانت جمعية باريس مركز الحركة فأنها فى مركز السياسة الدولية الى جانب مؤتمر الصلح فصوتها اكثر ارتفاعا من غيرها وقد شعرت المجانب مؤتمر الصلح فصوتها اكثر ارتفاعا من غيرها وقد شعرت المجميات المختلفة بذلك فجعلتها مرجعها وكانت ترسل اليها ما تيسر من المال القليل الذى يفيض عن حاجات الطلبة الضرورية وأوفدت جمعية انكاترا احد اعضائها الى باريس ليدكون صيلة اتصال بينها وبين جمية باريس

وكان اعضامجمية باريس عندوصولنا ١٨ عضواً قرروا ضمى اليهم وكتبوا الي بذلك فصارت ١٩ عضوا . وهم الافنديه الدكتور محمد والى الطبيب وشقيق جعفر باشاوالى والدكتورشافسي ومحمد سعيد دكتور في الحقوق وعباس وهبي المهندس ونجل عبدالله باشاوهبي ومحمد صبرى ليسانس في الاحاب والتاريخ وصبرى الحولى وميشيل توما من الحقوق ومختار النقاش المعروف واحمد السيد ليسانس في

الحقوق وخليفه بويلي مهندس وحقوقي وطراف مهندس والطون . فرح مهندش زراعي وعبده جوده ايسانس حقوق وكفروني مثله ولطفي بالسنترال وصادق نجار دتمي وعنحوري ومسموده طالباذ في الزراعة ومحمود ابو الفتح كاتب هده السطور

وقد ذكرت قبلاً نشأة الجمية فلااجد حاجة للعودة الىذلك. ولسكنى اكتفي بان اذكر الها قسمت اعمالها بين اعضائها ووكلت ادارة جلسالها الى الدكتور والى لانه اكبر الاعضاء سنا

وعثل علم الجميه اتحاد عناصر الامة الثلاثة فتضم رقعته الحمراء الهلال والصليب والشعار الاسرائيلي .

ولقلة المال لدى الجمعيه استأجرت غرفة فى مركز الجمعيات العلمية بالدار رقم ٨ بشارع « دانتون » يو مين فى الاسبوع تعقد جلساتها فيها و لكنها لما تيسر لها المسال انتقلت فى العام الماضى الى مكان مخصص بها فى الدار رقم ٢٠ بشارع المدارس

وكان أول مافعلته الجمعية عند وصول الوفد ان دعت رئيسه واعضاءه ودعت كاتبهذه السطور الى حفلة شاى اقامتها فى قاعة السلاح بالبناء الذى يحوى مقر الجمعية فى ١٩ ابريل سنة ١٩٦٩ اى يوم وصول الوفد:

وقد زين المكان ببعض أعلام مصرية وفرنسوية ومدت فيه مائدة طويلة زينت بالزهور وعند الساعة الرابعة جاء المدغوون

فجلس معالى رئيس الوفد فى صدرالمائدة والى يمينه الدكتور والى بصفته اكبر اعضاء الجمعية سناً وجلس الباقون فى الاماكن المخصصة بهم ثم وقف الدكتور وألتى كلة وجبزة رحب فيها بالوف ورئيسه وهنأه بالسلامة وخطب عضو آخر فى مهمة الوفد وماتنتظر الامة منه واشار الى الاحمال الممقودة عليه والمعلقة به

وتسكلم رئيس الوفدنيابة عن زملائه فالتي عبارات مؤثره فيها عبود قاطعة بان الوفد سيعمل للوصول الى الاستقلال التام الذي لايرضى به بديلا

وبسط أحد الاعضاء تاريخ الجمعية وما فعلته وبعد ذلك قدم الشاى والحلوى بين سمرشبه عائلي ودارالحديث حول ما برى أعضاء الجمعية عمله وما يستطيعون تقديمه من المساعدة

ومما أذكره عرضا أن أحد الخطباء من أعضاء الجمية تكلم ف خطابه عن حركة الامة ونهضتها وأشار الى فضل المرحوم مصطفى كامل باشا فى ذلك فظهر الامتعاض على البعض من هذه العبارة وحمل خطيب آخر من الجمعية على عمل انكلترا وندد بها تنديداً شديداً فاعترض عليه أحدهم قائلا انه ليس من الموافق الطعن على انكلترا فى أرض فرنسوية لانها حليفة فرنسا

杂杂类

ورأت الجمية أن تخلد ذكرى قدوم الوفد الى باريس للمطالبة

محقوق مصر فعهدت الى مختار أفندى النقاش أن يصنع مدالية تقدم لرئيس الوفد فوضعها عمل باريس بحسناء فرنسوية يدها فى يدحسناء عمل مصر علابس شرقية وتشير (أى ماريس) باليدالاخرى علامة الترحيب وهى باسمة . وفى المدالية عدا ذلك بعض مميزات العاصمة الفرنسوية مثل برج « ايفل » المشهور . وعلى عين الصورة «باريس ترحب بالوفد المصري » ثم العبارة نفسها بالفرنسوية وفى القسم الاسفل . باللغتين العربية والفرنسوية « مقدمة من جمعية باريس المصرية الى الوفد المصري »

وقد صنع مختار أفندى عثال «بهضة مصر» المشهور وقد أشرت اليه فى كتاب مع الوفد المصري وأوردت صورته وكتبت عنه الصحف ما فيه الكفاية

\*\*\*\*

 وأرسلت الجمعية ف٧٠ يونيو تلفرافاالى مؤتمرالعال الانكايزى الذي كان مجتمعا في «ساوتبورت » وحضره مندوبون من أحزاب العمال في المالك الاخرى . وقد انهزت الجمعية فرصة وجودهم فأرسلت صورته اليهم جميعا

وأرسلت احتجاجات الى الحزب الاشتراكي الايطالى وغيره من الانظمة الاشتراكية

وقد طلبت الجمعية من الوفد أن عدها بالمال فأمدها مخمسة آلاف فرنك ثم أمدها بعض مبالغ أخرى مساعدة لهاعلى إصدار المجلة التي شرعت تصدرها باسم « مصر »

**涂橡**茶

أشرت فى صدر هذا الكتاب الى الاجتماع الذى أرادت الجمعية عقده بالانستراك مع حزب حتوق الانسانية والى تأجيله لحين وصول الوف وأذكر هنا إتماما للفائدة انه عقد فى مساء ٢٠ مايو بالقاعة الكبرى فى دار الجمعيات العلمية . وكانت الرئاسة للنائب كاشان الذى ورد ذكره قبلا — وهو زعيم الاشتراكبين \_ وكان يساعده المسيو بول برولا وكيل جمعية الادباء المعروفة وهو كانب كبير \_ والحاى باركبسو

وقد غصت قاعة الاجتماع بالحاضرين من طبقات مختلفة وبينهم بعض أعضاء البرلمان الفرنسوى وبعض الصحافيين لاسيما

الذين ينتمون الى البسار منهم . وحضر بعض الضباط الامريكبين. وكثيرون من وفود الجمهوريات الاسلامية الروسية وكنت قد دعوتهم شخصياً

وكانت على المرسح منضدة جلس اليها الرئيس ومساعداه. والخطياء

وجلس فى الصف الاول من القياعة رئيس الوف المصرى وأعضاؤه. وعند الساعة التياسعة افتتاح كاشان الاجتماع فاستنكر المصير الذي أعده مؤتمر الصلح لمصر ووعد المصريين بعضد الحزب الاشتراكي وقال انه سيجعلها في طليعة أعماله

وتلاه المحامي باركيسو فتكلم عن تأليف حزب حقوق الانسانية وبسط الاسباب التي حدت به الى جمل مسألة مصر فاتحة أعماله . وبسط قضية مصر باسهاب

وتكلم المسيو بول برولا عن « كراهية الاجنبي » التي تجلت في السياسة الاستعارية التي ترمى الى اخضاع العالم لفريق من الاستعاريين في الدول القوية وأشار الى أحوال مصر السياسية وتكلم خليفه افندى بوبلي منتدبا عن الجمية المصرية وتلاه الاستاذ ويصا أفندي واصف المحامى فشرح حوادث شهرى مارس وابريل سنة ١٩١٩

وختم كاشانالاجتماع بكلمة قال في نهايتها « اذا كنتم قد طرقتم

ابواب الاستعاريين فاقفلوها في وجوهكم فان الشعب الفرنسوي. يفتح لـكم ابوابه فاطرقوها »

وعرضت بعض أمور ثابتة بالفانوس السمحري ووزعت على الحاضرين كراسات مطبوعه ببيان القضية المصرية ثمخرج المجتمعون وهم يصيحون لمصر بالحرية

**海茶菜** 

وقبل الاجماع المتقدم مباشرة أدبت الجمعية المصرية لبعض الصحافيين الذين حضروا مأدبة عشاء في البناء نفسه في مكان منفرد وقد حضرها السكاتب وخطب فيها الاشتراكي المتطرف رابوبور

非杂杂

وكان البعض قد لاحظ على الوفدانه دعا الصحافيين الامريكيين والانكليز الى مأدية عند وصوله ولم يدع الصحافيين الفرنسويين فاله والا يطاليين مع ان الواجب يقضى بذلك اما عدم دعو ة الفرنسويين فاله لميهمل امرها ولكنه لقى أمتناعا من اكثر الصحافيين الذين اراد دعوتهم فقد كان الصحافيون الفرنسويون يقولون ان بلادهم حليفة انكائرا فلا يستطيعون حضور دعوة هي في الواقع بمثابة مظاهرة ضدها ورأى الوفد ان يشير على الجمية المصرية بتوجيه الدعوة الى الصحافيين الايطاليين باسمها وقد اقيمت لهم مأدبة حضرتها ودعى اليها مراسلو صحف «الكورييرى دلاسيرا» و «سيرا» و «السولى»

و « الزوجورنو » و « الجورنالي ديتاليا » و « ستامبا » و « تمبو » و « البوكا » و « ايديا ناتسيونالی » و « سيكولو » و « انياليا » و « الباركا » و « انياليا » و كانت المأدبة في مطمم دار الجمية العلمية في ظهر ٤ يونيه سنة ١٩١٩ وحضرهارئيس الوفد ومعه عبدالعزيز بك فهمي ومصطفى بك النحاس والدكتور حافظ بك عفيفي ومحمود بك أبو النصر وفيصا أفندي واصف ومدكور باشا وبدر بك سكر تيرالوفد

وبعد تناول الطعام التي الدكتور والى كلمة شكر ثم خطب الاستاذ ويصائم تكلم السنيور فتوريو فتورى مدير سياسة الجورنالي ديتاليا عن زملائه

وقام معالى سعد باشا فشكر للصحفيين الايطاليين عطفهم واهتمامهم بقضية أمة مظلومة وختم الاحتفال بين الهتاف لمصر وايطاليا

**装盘装** 

وكانت جمعيات المصريين في البلاد الاخرى تنسيج على منوال جمعية باريس أو تساعدها في أعمالها سواء ماديا بارسال اعانات لها أو أدبيا بنشر الكراسات التي تطبعها

ومن أهم تلك الجمعيات الجمعية المصرية ببريطانيا وقد كانت فاتحة أعمالها الاحتجاج في أوائل الحرب على اعلان الحماية على مصر الحتجاجاً أرسلوه الى رئيس الحكومة البريطانية ومجلس العموم



الجالسون من اليمين — عدلى باشا . سعد باشا . محمد على بك الواقفون من اليمين — حمد باشا . المكباتي بك . سبنوت بك . على ماهر بك

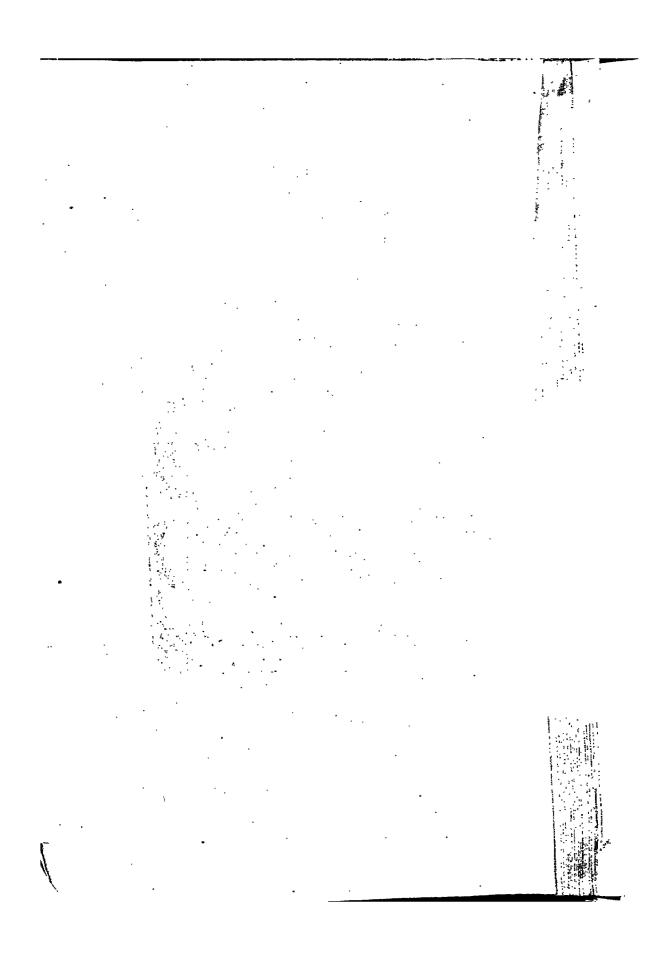

والهيئات السياسية ولكن الحرب والاجراءات الاستثنائية التي انخذت معهم قضت عليهم بالصمت زمناً طويلا. حتى اذا انهت تكاتب الاعضاء من مختلف البدادان ببريطانيا واجتمعوا فقرروا استثناف جهادهم وجمعوا أقصى ما يمكنهم الخروج عنه من مللم فكانت مئات قليلة أرسلوا قسما منها الىجمية باريس لنزيد حركتها حول مؤتمر الصلح واشتغلوا بالباق. وكانوا يمدون جمية باريس عبالغ أخرى بين وقت وآخر

واستخدموا كثيرين بمن يعطفون على أمانى المصريين مثل المستر ولفرد سكاون بلنت وغيره . وتطوع المصريون الذين أبحوا حراستهم للقيام بالاعمال الضرورية وولوا زعامتهم لأحده الدكتور عر . واتخذوا لجميتهم مركزاً بفندق « امبريال » بميدان درسل» وبلغ من أهمية حركتهم أن أقبلت الصحف على تسقط أخباره فكتبت اليهم جريدة الدايلي هراله تقول انها تفتح أعمدتها والنشر ويرجع اليهم وحده الفضل في اللوة المنافشة التي فتح بلها والنشر ويرجع اليهم وحده الفضل في اللوة المنافشة التي فتح بلها في السلطات على تفتيش مركز الجمية وصاحرت ما فيه من الاوراق السلطات على تفتيش مركز الجمية وصاحرت ما فيه من الاوراق في في غلم الوقت ان الحكومة ترمع الخياذ اجراءات في في علم الدي قدير على أن يتول القضية وأرادوا

أن ينتهزوا هذه الفرصة لبسطالحالة في مصر ولكن الاس وقف عند حد الاجراءات الاولية

ورأى الوفد بعد جلسة مجلس العموم نتيجة جهود الطلبة فى انكاترا ورأى الاجراءات التى كان فى النية اتخاذها ضدهم فأرسل اليهم مبلغا ما مع مندوب لهم كان بباريس حمل لهم معه أيضا بعض بيانات تفيد فى حركة النشر

وقد ساعدهم الوفد بعد ذلك ببعض مبالغ أيضا ليستمينوا سها في جهودهم

ومن مظاهر الوطنية الجديرة بالذكر أن هؤلاء الشبان كانوا قبل وصول اعانات اليهم يحرمون أنفسهم من الفروريات فضلا عن الكاليات للانفاق على حركتهم بل كانوا يبيعون كتبهم وأدواتهم بل ملابسهم أيضا لتحصيل النفقات اللازمة لا عمالهم



الدكتور حافظ عفيفي بك



## موتسرالجمعيات المصرية

فكرت الجمية المصرية بباريس فى أواخر سنة ١٩١٩ فى عقد مؤتمر من بقيسة الجمعيات المصرية باوروبا للبحث فى تنسيق خطة للممل ولتوحيد جهودها فارسلت الدعوات الى الجمعيات المصرية في مختلف البلدان بفرنسا وانكاترا وسويسرا لتحضر مؤتمراً علما تقرر ان يعقد بباريس في ٢٧ ديسمبر سنة ١٩١٩ الدراسة أفيدالوسائل التي تتبع فى سبيل نشر الدعوة وخيرها

وانتخبت جمية باريس لجنة لعمل مايلزم للقيام بالمشروع وهذه نظمت ثلاث لجانفرعية. الاولى مهتمها السعى لتهيئة الاماكن اللازمة لنزول المندوبين الذين سيصلون وتسهيل اقامتهم بباريس

والثانية لاعداد المؤتمر وتنظيمه مثل تعيين جدول الاعمال ومثل حركة النشر عرب المؤتمر في الصحف وابلاغ قرارات المؤتمر الى الوفد المصرى

وعهد للثالثة بالمسائل التي تكون لهاصلة بمصر

非杂称

اوقد دعي المندوبون الى شاى اعدته لهم جمعية باريس في الصالة الكبرى بدار الجمعيات العلمية بعد ظهر ٢٧ ديسمبر . ثم عقد الاجماع الاول بعد الشاى فافتتحه الدكتوروالي رئيس جمعية باريس

بكلمة استهاها بالترحيب بالمندوبين ثم أظهر ان الغاية من المؤتمر هي توحيد خطة العمل لنشر الدعوة بانجم الوسائل وأقومها . ثم اشار الى نشأة جمية باريس فذكر انها تألمت قبل الحركة التي قامت في مصر وقبل وصول الوفد . وعدد أعمالها وخدماتها

وانتقل الى شرح المساعدات الادبية التى قدمتها الجمعية للوفد المصرى لتسهيل بعض أعماله ومساعيه فى باربس. وذكر أن الجمية موطدة العزم على أن تتابع جهادها فى سبيل استقلال مصرحتى النهاية

وبعد ذلك تلاالسكرتير بياما بالمسائل التي ستمرض على بساط · البحث وكان عددها ٣٧ مسألة

وخطب بعد ذلك رئيس الجمعية المصرية بلوندره شاكرآ وتكلم عن مجهودات اخوانه وعن آمالهم جميما وأمانيهم

وعقد الاجتماع التالى عند الساعة الثالثة من بعد ظهر ٢٨ ديسمبر وطرحت المسائل على بساط البحث وعند الساعة الثامنة كان المؤتمر قد انتهى من النظر فيها

ومن الاقتراحات التي عرضت اثنان أحدهما عن مقاطعة البضائع الانكليزية وقد جرت مناقشة قصيرة في ذلك ولم يتيسر اصدار قرار فاصل في الامر وكل ما حدث هو أن المؤتم أبدى رغبته في أن يرى البضائع المصرية تحل محل البضائع الانكليزية

والاقتراح الثانى عن مسألة السودان فقد طلب فيه من المؤتمر القيام بحركة نشر حولها ولكن يظهر أن المسألة لم تكن قد بحثت قبل الاجتاع من حيث دراسة مركز السودان وصلته بمصر وغير ذلك مما يحتص بالنيل فاقترح حمد الباسل باشا تأليف لجنة لدرس للوضوع وقد ألفت ولكن لم يعمل شيء بعد ذلك فيكرة أن الوفد سيقوم بما يلزم في هذا الشأن

وخول المؤتمر جميسة باريس السلطة التامة لتنفيذ قراراته وكان فى الرئاسة حمد باشا الباسل والدكتور والى من جمية باريس والدكتور محمود من جمية لوندره . وقد حضر الباسل باشا المؤتمر بصفته عضواً في الجمية المصرية

وفى ٢٩ ديسمبر أدبت ولمة للمندوبين حضرها محمد على بك عضو الوفد نائبا عن سعد باشا وحضرها عبد اللطيف بك المكبانى وألق محمد على بك خطابة امتدح فيها جهود الشبان وهمتهم وغيرتهم ثم خطب حمد باشا

وأخدت صورة الحاضرين

وتتضمن القرارات التي أصدرها المؤتمر أشياء كثيرة مشل احتجاجات وأعمال يروياجندا في مختلف البلدان وتسييل سبيل التعاون بين الجمعيات المصرية المختلفة في الخارج. ومن أعمال البروياجندا ترجمة النشرات والمذكرات المصرية الى اللغات

الاورية المختلفة. وانشاء مجملة مصرية بلوندره. والاتفاق مع جريدة انكايزية لنشر ردود المصريمين على ما يظهر في الصحف الانكليزية عن مصر. وانشاء مركز بباريس لتوزيع أخبار مصر ولرسالها الى بقية المواصم الاوروبية وكثير غير ذلك مما لايسمه الحال



احمد لطني السيد بك



## كيف تألف الوفد المصرى

لما انتهت الحرب واخذت الدول تنظر فى أمر عقد هدنة به عميداً لبحث الصلح ووضع شروطه رأى كثيرون من المصريين إنه عد حان الوقت الذى يرتفع فيه صوت مصر المطالبة مجقوقها القديمة الثابتة مادامت كفة الحلفاء قد رجحت فانهم مافتثوا بقولون طول مدة الحرب انهم يقاتلون فى سبيل تأييد الحرية ونصرة الامم الضعيفة المستعده

وكان بين من فسكروا من ذلك صاحب المعالى سعد زغلول باشا وبعضمن يثق بهم ويجتمون به فرأوا ان يتقدموا للعمل

وكانت الاحكام العرفيـه لاترال تثقل كاهل البيلاد. وكان اثر الحرب لايرال باتيا بقيوده ونواهيه وقوانينه الاستثنائيه المختلفة ولذا كانت بداية عملهم مقرونة بالتكتم والحيطة

واذا صح ان يذكر فضل لصاحبه فيتحتم على ان اذكر فضل حسين رشدى باشا رئيس الوزارة لذلك العهد فقد كان فى الحقيقة من أكبر الساعين لتأليف الوفد وتأييده فى نشأته. وكان لا ينقطع عن الاجتماع بسعد باشا ومن معه ليضعو ا خطة العمل بالاتحاد

وكانت الفكرة متجهة فى ذلك الوقت نحوالسفر الى لوندره . لذاوضة الحكومة البريطانية فى أمر استقلال البلاد وكان الرأى الذي اتفق عليه أن يسافر وفدان احدهما رسمي عثل الحسكومة المصرية ويتألف من رشدي باشا وعدلي باشاووفد للذي يرأسه سعد باشا

ولم يكن من المتيسر بطبيعة الحال تأليف وفد بانتخاب عام أو شبه عام نظراً لحالة الحرب المسوطة على المبلاد ولسكر القائمين بالامر مع هذا رأوا ان يعرضوا امرهم على الامة حتى تكون يدهم فى المفاوضات والمجهودات قوية فوضعوا توكيلات ارسلوها الى كل مكان للتوقيع عليها

وكان قد روعى فى وضع صينة التوكيل الظروف الاستثنائية فلم ينص فيه صراحة على ان الاستقلال الذى تراد المطالبة به «تام» وكتبت عبارة تفيد الثقة — أو نحوها — بمدالة بريطانيا وميلم اللحرية فقام ممارضون من رجال الحزب الوطني وغيره يطالبون بتغيير صورة التوكيل وجعله صريحا فى النص على « الاستقلال التام» وعجرداً من العبارات اللينة التى لاطائل تحتها

وقد رأى الوفد فى شدة حركة الاعتراض على نص التوكيل دليل حياة توية فى البلاد . حياة يمكن الاعتماد عليها فى عمله فازداد شجاعة وقوة وغير صيفة التوكيل بصيغة أخرى صريحة لايدخلها الشك فتلقفها الناس من كل ركن من اركان البلاد واقبلواعلى توقيعها فكتب سمد باشا الى وزير الداخلية .

يحتج على ذلك بخطاب تاريخه ٢٣ نوفمبر سنة ١٩١٨ قال فيه:

« حضرة صاحب الدولة وزبر الداخلية ورئيس عبلس الوزداء

اتشرف بان ارفع الى دولتكم ما يلى :

« لا يخنى على دولتكم أنه على أثر فوز مبادى الحرية والمدل التى جاهدت بريطانيا العظمى وشركاؤها لتحقيقها . ألقت بهع جماعة من ثقاة الامة ونوابها وأصحاب الرأى فيها وفدا لينوب عنها فى التعبير عن رأيها فى مستقبلها تطبيقا لتلك المبادى السامية . لذلك شرعنا فى جمع هذا الرأى بصيغة توكيل خاص فوق ما لكثير منا من النيابة العامة فأقبل الناس على إمضاء هذا التوكيل اقبالا عظيما مع السكينة والحدو وهذا أقل مظهر نعرفه من مظاهر الاعراب عن رأى الامة فى مصيرها

«لكنه قد اتصل بناأن وزارة الداخلية قد أمرت بالكف عن إمضاء هذه التوكيلات ونظراً إلى أن هذا التصرف يمنع من ظهود الرأى السام في مصر على حقيقته فيتعطل بقلك أجل مقصد من مقاصد بريطانيا العظمى وشركائها . ويحرم الامة المصرية من الانتفاع بهذا المقصد الجليل

والنس من دولتكم باسم الحرية والعمل أن تأمروا بترك الناس وحريتهم يتمون عملهم المشروع واذا كانت هناك ضرورة قصوى ألجأت الحكومة الى هذا المنع كانى أكون سميداً لو كتبتم لي بذلك

حتى نكون على بصيرة من أمرنا ونساعد الحكومة بمـا فى وسعنة على الكف عن امضاء تلك التوكيلات

«وفى انتظار الرد. تفضلوا يادولة الرئيس بقبول شكرى سلفه على تأييد مبادى الحرية الشخصية وعظيم احترامي لشخصكم الكريم» الامضاء: « الوكيل المنتخب للجمعية التشريعية »

« ورئيس الوفد المصري »

« سعد زغلول »

وكتب سعد باشا فى اليوم التالى خطاباً آخر الى رشدي باشا. ملحقا بالخطاب الاول قال فيه :

« حضرة صاحب الدولة » الخ.

« إلحاقا لما حررت لكم أمس أتشرف باخبار دولتكم أن رجال الحكومة لم يقتصروا على منع التوقيع على التوكيلات بل تجاوزوه الى مصادرة ماتم التوقيع عليه منها كما يتبين لدولتكم من صورة الخطاب طيه . فألفت نظر دولتكم الى هذه المعاملة التي يأباها عدلكم ومباديء العصر الحاضر »

وقد ظهر من التحريات التي عملت أن الاوامر التي صدرت عنم توقيع التوكيلات ومصادرتها صادرة من مستشار الداخلية وقد أرسل رشدي باشا رداً في ٢٥ نوفبر على خطابي سعد باشا المتقدمين قال فيه :

## « رئاسة مجلس الوزراء »

« حضرة صاحب المعالى سعد زغلول باشا

« إجابة على كتابيكم المؤرخين ٣٧ و ٢٤ الجارى أتسرف باحاطتكم علما أنه اذا كانت قد صدرت أوامر من جناب مستشار الداخلية لمنه امضاء التوكيلات المشار اليها في كتابيكم المذكورين وعصادرتها عند الاقتضاء فأعاكان ذلك لا أن القطر لا يزال تحت سلطة الاحكام العرفية ولان مثل هذه التوكيلات قد اعتبرت مما يدعو الى الاخلال بالنظام العام،

الامضاء

«و تفضلوا . . . ، »

(رئیس مجلس الوزراء) «حسین رشدی»

张春!

وكانت أول حركة قام بها الوفد للسفر الى انكلترا على أثر توقيع الهدنة مع المانيا فى ١١ نوفبر سنة ١٩١٨ إذ لم يكد يصل خبر توقيعها الى مصر حتى كتب سعد باشا الى السير ونجت نائب الملك خطاباً يطلب فيه مقابلته مع اثنين من زملائه أعضاء الجمعية التشريعية فجاء الرد بتخديد موعد المقابلة في ١٣ نوفبر

وقد قابلوه فعلا في ١٣ نوفير وأبلتوه مطالب أبناء وطنهم وأخبروه بانهم يزمعون السفر الى لوندره مع بعض زملاً مم للمطالبة ياستقلال مصر . . . . . . . . . . . . . . .

وكان الوفد فى ذلك الوقت بتألف من سبعة أعضاء غير المهم أخذوا يضمون اليهم من كانوا يرون فى انضامه اليهم قائدة للقضية التى نولوا أمرها

وقامت حركة أخرى من رجال الحزب الوطنى وغيرهم ترمي الى تأليف وفد آخر ولكن بعض العقلاء رأى فى ذلك انقساها يضر بمصلحة القضية التى يخدمها الجميع فسمى للتوفيق وكاد يتم له ذلك على أن ينتخب الحزب مندويين يمثلونه فى الوفد فاختار ولكن سمد باشا اعترض على اختيار أحمد بك لطنى ومصطنى أفن دى الشورنجى فانقطعت المفاوضات وظل الحزب الوطنى بميدا عن حركة الوفد بعيداً عن الاعتراف به

على أن الوفد عكن من ضم بعض أعضاء كانوا قديما ينتسبون للحزب الوطنى وانتهى الامر بتأليف الوفد من سعد باشا ومرف على باشا شعراوى أمينا للصندوق وعبد العريز بك فهمى واسماعيل صدق باشا ومحمد بك على ومحمود بك أبو النصر وأحمد بك لطني السيد والدكتور حافظ بك عفيني وسدنوت بك حنا ومحمد محمود باشا وعبد اللطيف بك المكباني وحسين واصف باشا وحمد باشا البلسل وجورج خياط بك ومصطنى النصاس بك وميشيل بك للماني مدكور باشا

وقد انفصل عن الوفد بعد ذلك حسين واصف باشا وصدق باشا وأبو النصر بك لاسباب سنذكرها في حينها. اما ميشيل بك لطف الله فقد انقطع ذكره في الاعمال التالية ولا أدرى هل يرجع ذلك الى انفصاله عن الوفد أو لانه يشتغل عسائل سياسية أخرى غير مسألة مصر . اما مدكور باشا فقلت صلته بالوفد بعد زيارة قصيرة قام بها له في باريس

نرجع الى المساعى التى كان الوفد يبذلها للتمكن من السفر فنذكر انه كتب فى ٢٠ نوفبر سنة ١٩١٨ الى رئاسة الجيش البريطاني عصر يطلب جو ازات السفر لاعضائه فجاء الرد فى اليوم التالى بان الطلب سينظر فيه باقرب وقت ممكن

وانقضت عدة أيام دون أن يتلقى الوفد نبأ عن ذلك فكتب
رئيسه خطاباً آخر الى رئاسة الجيش بتاريخ ٢٨ نوفمبر يكرر الطلب
فجاءه الرد فى ٢٩ منه باله «حدثت بعض صعوبات لم يتيسر معها
اجابة طلب الوفد الى ذلك اليوم وبمجرد تذليلها تسارع رئاسة الجيش
الى اجابته الى موضوع طلبه »

ولكن الوفد خشى التسويف لاسيما الله حركة الصليح كانت قد أخذت تدخل في دور جهدى فارسل فى ٢٩ نوفمبر خطابا الى السير ونجت أطلعه فيه على نتيجة مسعاه لدى السلطات العسكرية وطلب منه استعال نفوذه ليحصل الوفد على الجوازات التي يريدها

وذكر الوفد ان من الضرورى ان يكون بلوندره قبل الاسبوع الاخير من شهر نوفبر

وجاء الرد من دار الحماية بتاريخ أول ديسمبر وفيه يذكر الكولونيل ساعز ان السيرونجت نائب الملك كلفه بان يبلغ الوفدانه بعد مراجعة الحكومة البريطانيسة في الامر وجد أنه لايستظيم التداخل لدى السلطة العسكرية في ذلك . وذكر الكولونيل ساعز ان «نائب جلالة الملك» يعرض على سعد باشا وزملائه تقديم مالديم من الملاحظات عن نظام الحكم في مصر اليه كتابة على شرط ان لاتنافي الملاحظات السياسة التي تتبعها الحكومة البريطانية. ولفت نظر الوفد الى الخطاب الذي أرسله السير ملنر تشيتهام الى المرحوي السلطان حسين عند تعيينه للشلطنة المصرية

ولكن هذا الرد لم يكن ليرضى سعد باشا وزملاءه فكتب الرئيس الى السير ونجت في ٣ ديسمبر يشير الى ماعرضه السير على الوفد من تقديم اقتراحاته ويقول: «انه لا يسوغلى ولا لاحدمن أعضاء الوفد ان يطلب طلبات غير مطابقة لمشيئة الامة التي عبرت عنها بالتوكيلات المعطاة لنا ». وألح سعد باشا في طلب الجوازات ولم يكتف الوفد بذلك بل أرسل الى المستر لويد جورج في اليوم التالى (٤ ديسمبر) تلغراف شكوى هذا نصه:

« صاحب السعادة المستر لويد جوج « الوزير الاول لبريطانيا العظمى «داوننج ستريت. لندن

« تحدث فى مصر أمور مخالفة لتقاليد الحرية والعدل التي هى شعار دولة بريطانيا العظمى وللسياسة الحرة التي لازلم اماماً لها الى حد ان اللصريين أصبحوا يتساءلون عما اذا كانت التصريحات التي مافتىء ساسة المملكة يعلنونها كل يوم لايدنى بها الا فريق من بنى الانسان دون فريق آخر أقل استحقاقا للرعاية

« هل تقبلون سعادتكم ان صوت أمة باسرها يخفت بينماارجاء العالم تدوى باصوات الامم المطالبة بمالها من الحقوق ومن حرية التصرف بمستقبلها?

«وهل أمتكم العظيمة وهي خارجة تحمل أكاليل النصر من حرب لم تخص غارها الادفاعا عن الحرية تقبل ان يفو ق باسمها أنفذ سهم في قلب هذه الحرية ?

« أن مصر وهي عارفة بحقوقها وواجباته رأت أن توقف بنفسها الرأى العام الانكايزى على حقيقة حالهـ ا وان تطلعه على مطالبها القومية مؤملة فى عدله تمام تحقيقها

«وهذا أمر يشبه ان يكون الغرض منه اقامة سد منيع بيننة وبين الوأي العام الانكليزى فيصبح عسيراً أن يقف على الحقائق من مصادرها الطبيعية

« فبالنيابة عن الوفد المصرى ارفع هذه التصرفات لنظركم السامى »

الامضا: (وكيل الجمعية التشريعية المنتخب) (ورئيس الوفد المصرى) «سعد زغاول»

\*\*\*

وكان رشدى باشاكا ذكرت قبلا يعمل معالوفد يدآ واحدة فبيناكان سعد باشا وزميلاه يقا بلون السير ونجت في ١٣ نو فمبر سنة ١٩١٨ ليبلغوه مطالب البلاد وعزمهم على السفر الى لو ندره كان هو (أى وشدى) يرفع الى عظمة السلطان فؤاد تقريراً نثبته هنا للتاريخ — قال:

« انالحوادت تنولى سراعا وستبدأ مفاوضات الصلح ويشرع في تسوية جميع المسائل التي اثارتها الحرب ومن أم الامور انتبسط آراء عظمتكم وآراء حكومتكم في مصير مصر السيليي لحكومة صالحب الحلالة الهزيطائية مباشرة ولذا اقترح على عظمتكم ان تعهدوا

الي والى زميلي عدلى بأشا مهذه المهمة

«وسينوب عنى سرى باشا فى رئاسة مجلس الوزراء أثناء غيابي وينوب عنى ثروت باشا فى وزارة الداخلية وينوب زيور باشا عن عدلى باشا فى وزارة المعارف »

وقد أبدى السلطان موافقة على ذلك فأبلغ رشدى باشاالطلب السير ونجت ليرفعه الى حكومته ولكن ردها لم يكن مرضيا فقدم رشدى باشا استقالة الى السلطان قال فيها انه عندمااحتمل المام ضميره وامام بلاده وامام التاريخ مسئولية عمله في ظل نظام الحكم الجديد احتفظ لنفسه بان يطالب لمصر من الحكومة البريطانية باكبر حرية ممكنة متى بدئت مفاوضات الصلح مم قال: «أما وقد اوشكت اليوم ان تفتح فقد طلبت عصادقة عظمت السامية من الحكومة البريطانية ان تسمعني و تلقيت رداً يكاد يكون «فها بعد بعد الصلح» البريطانية ان تسمعني و تلقيت رداً يكاد يكون «فها بعد بعد الصلح» ولكني أدى على المكس من ذلك ان الوقت الحالى هو وقت عرض المانى مصر الاهليمة والدفاع عنها . وفي هدفه الحالات انشرف وذكر رشدى باشا في استقالته ان عدلى باشا متضامن معه في وذكر رشدى باشا في استقالته من وزارة المعارف

وقد كان لهاتين الاستقالتين تأثير فى نفس السير ونجت الذى يقال انه كان يميل الى حسم المسألة بالسماح للوزيرين والوفد بالسفر

فطلب من عظمة السلطان ان يرجىء قبولالاستقالة واخذ يفاوض حكومة لوندره فىالامرولكنها لم تعدل عن ردها الاول الذى لم يرض رشدى باشا

وكان رشدى باشا قد طلب من السلطات البريطانية أن تسمح لنواب الامة بالسفر ايضا ولكن الحكومة البريطانية رفضت ذلك فقدم استقالة ثانية لعظمة السلطان بتاريخ ٢٣ديسمبرسنة ١٩١٨ بسط فيها ماحدث ثم قال «وفى ذلك الوقت طلبت وفود مؤلفة من بعض أعضاء أنظمتنا النيابية السفر الى لندره للدفاع عن قضية مصر وقد أشرت بأن يؤذن لها بالسفر فلم تهمل مشورتى فقط بل ورفض سماع آرائى فيما يحتمل أن يكون عليه نظام الحاية وهكذا ستكون مصر البلد الوحيد الذي لم يسمع صوته في الوقت الذي يسوى فيه مصيره نهائيا »

وألح فى قبول استقالته ولكن عظمته لم يقبلها وظل السير ونجت يفاوض الحكومة البريطانيه لاقناعها باجابة طلب رشدى باشا ولكنها أصرت على ذلك وتمسك رشدى باشاباستقالته وقدمها للسلطان مرة ثالثة فى ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٨٨ ذا كرا انه لا يتحول عنها وانه برجو قبولها خشية أن يؤدى التأخر فى ذلك الى تحميله مسئولية عدم الاهتمام بمصير مصر بصفته رئيس وزارتها فى الوقت الذى يفصل فيه فى مصيرها نهائياً

وفى النهاية رضيت الحكومة البريطانية بأن يسافر رشدى باشسا وعدلى باشا الى لو ندره ولكنها أبت أن تسمح بسفر الوف فعلق رشدى باشا سحب استقالته على الرضاء بسفر الوف ولكن شرطه رفض وقبلت استقالته

ولا يتناول هذا الكتاب ايراد تفاصيل الازمة الوزارية التي وقعت بسد ذلك . . . . . . . . . . . . . ولا الحوادث التي حدثت ويكني أن أذكر أن الوف د ظل يرسل الاحتجاجات الى المستر لويد جورج ورؤساء حكومات الحلفاء والى مؤتمر الصلح ولا يتناول الكتاب أيضا تفاصيل الحوادث التي انتهت باعتقال سعد باشا وصدق باشا وحمد باشا ومحمد عمود باشا ولا الاضطرابات التي تلت ذلك . ولا التنهيرات التي طرأت على السياسة الانكابزية وانتهت بأن أصدر الجنرال الانبي أمرا بالافراج عن المعتقلين واباحة السفر وانما يتناول جهود الوفد في الخارج وهو ما سأ ورده في الفصول التالية

## بين مصر وباريس

لا أريد أن أصف سفر الوفد من القاهرة ولا مظاهرات التوديم والتشييع التي اقيمت له في صباح ١١ ابريل من جميع سكان المدينة ولا ما قوبل به في المحطمات التي مر بهما القطار فان ذلك يقتضي صفحات عديدة وقد وصفته موجزا «في كتابي مع الوفد المصرى » ويكني أن أذكر أن عشرات الألوف هرعوا في كل مكان ليودعوا نواب الامة

وكانت قد خصصت عربة لاعضاء الوفد والسكرتيرية وسافرت معهم مندوبا من قبل جريدة وادى الآيل ولم يحدث فى الطريق ما يستحق الذكر عدا المظاهرات الاان الاستاذ عزيز منسى بك الذي رافق الوفد مع الاستاذ على بك حافظ رمضان والاستاذ ويصا بك واصف كسكرتيريين لهيئة الوفد طلب أن يضموا الى الوفد كاعضاء

وقد جرت المناقشة في هذا الأمر بين اعضاء الوقد على حدة في القطار وكانت الاغلبية معارضة لهذا الطلب بدعوى أن تأليف الوقد قد انتهى وانه لا سبيل الى ضم أحد اليه بعد ذلك . ولكن هذا الرد لم برض الاستاذ منسى فقر الرأى أخيراً على أن يسمى الثلاثة مستشارين . وظل الامر كذلك الى أن استقال عزيز منسى





¢

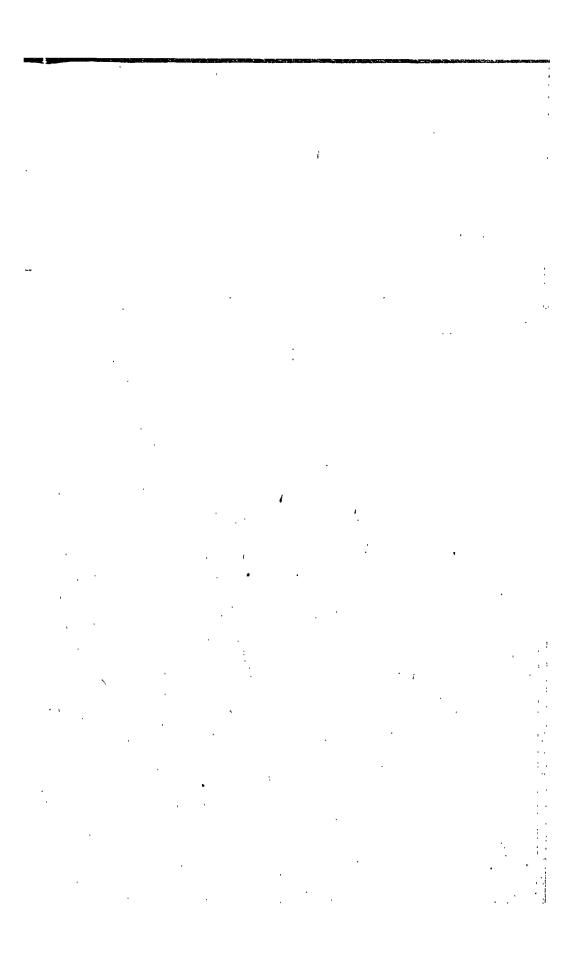

يلت وعلي حافظ رمضان بك من الوفد لاسباب سنشير اليها في حييتها . وبق الاستاذويصا وأعيد النظر في أمر جعله عضواً في هيئة الوقد وفعلا تقرر ذلك

ولا أجد مجالا لوصف احتفال أهالى بور سعيد بالوفد سواء في خلك الاجانب والوطنيون فان الكلمات لاتكفى لذلك

وقد ابحرت الباخرة «كالدونيا» الى مالطه في صباح ١٠ الرحي فوصلنا في صباح الثلاثاء ١٠منه وهناك جاء سعد باشاو زملاؤه المحتقلون معه بصحبة ضابطين رافقاهم حتى ظهر السفينة

وتابعت الباخرة السير الى مارسيليا فوصلت قبل ظهر ١٨ ابريل دحد سفر شاق متعب نظراً لهياج البحر

وفى مارسيليا قابلنا صدفة المسيو جورج فيسيه الذى كان رئيسا لتحرير جريدة « الجور نال دوكير » بالقاهرة وجاء وكيلا شركتي « ر ا ديو » و «هافاس » ومندوبو بعض الصحف يتسقطون اخبار الوفد و قد حادث بعضهم رئيس الوفد فاعرب لهم عن مطالب الامة المصرية و ا ما نيها وافهمهم مهمة الوفد

وفي منتصف الساعة السابعة مساء استدلانا جميعا قطار الرابيد الحي ماريس فوصلناها حوالي الساعة العاشرة صباحا. وكان هناك بعض الحطلبة جاءوا يحيون رئيس الوفد واعضاءه. وكان البعض يوجه الاسئلة بخيرة الاطمئنان. وقد كان الطلبة يخشون ان يكون الاذن لم يصدر

بسفر الوفد الا بعد ان ثم الاتفاق على مسألة مصروكات البعض يخشي ان يلقى الوفد ابواب مؤتمر الصلح موصدة فى وجهه فذكروا ذلك للرئيس فأجابهم بان الوفد حسب حساب كل شيء فسروا ودعوا اعضاء الوفد الى شاى اقاموه بمدظهر اليوم نفسه وقد ذكرت ذلك فى عرض كلاى عن الجمية المصرية

وقد نرل رئيس الوفد بالجراند اوتيل وجعل مقر الوفد واخذت الصحف الفرنسوية تشير الى قدومه ونشر اعمال الوفد فاشتدت رقابة الطبوعات على الصحف فما يختص بمصر ونشرت الطان تلفرافا مختلفا بلاشك جاء فيه ان حركة المصريين موجهة ضد الاجانب والما ذات صبغة دينية ولكن الوفد حارب هده النرية ببيان اصدرته شركة «راديو» ونشرته الجورنال والاكسلسيور وجاء فيه ذكر ماقام به المصريون من الاحتياطات لحماية مصالح الإجانب في البلاد



حمد باشا الباسل

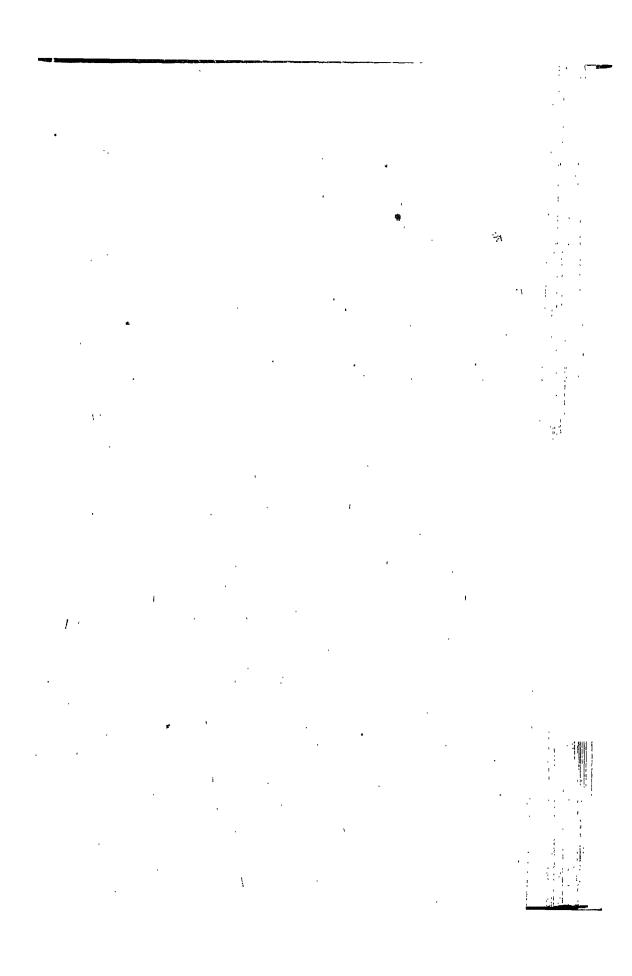

وكان من الصحف التى كتبت عن الوفد عدا «الا كسلسيور» « والبتي بار بزيان » و «الايكودوبارى » و « الاومانيته » ( لسان حال الحزب الاشتراكي ) وقد نشر تا حديثين للرئيس سمد باشا وأرسل السنيور روسى مراسل شركة التلغرافات الايطالية الشرقية بباريس ومراسل عدة صحف إيطالية حديثا الى جرائده وبينها جريدة «الكورييري ديتاليا»

وكان الفضل في حركة النشر عن الوف في بداية وصوله المحسريين الذين كانوا بباريس من قبل

وكان الوفد كغيره من وفود الامم المهضومة الحقوق يعتقد أن المستر ولسن هو رأس المؤتمر ودعامته فكان أول عمل قام به ارسال خطاب اليه بتاريخ ٢٧ ابريل يطلب مقابلته أما المؤتمر فلم يرسل الوفد طلبا اليه الا في ٢٨ ابريل أي بعد انقضاء عشرة أيام على وصوله الى باريس. والظاهر أنه كان ينتظر رد ولسن بنية مقابلته قبل التقدم للمؤتم رجاء أن يستميله الى تأييد مطالب المصريين ولكن الرئيس ولسن لم يرد على هذا الظلب غير أنه في الوقت نقسه كان يعترف مجاية بريطانيا على مصر

وكان أول ما نشر خبر اعتراف أمريكا بالحماية البريطانية في الصحف المحلية بمصر . فما كاد الخبر يظهر حتى أرسل الراهيم سعيد باشا تلغرافا الى الوفد (في ٢٣ الريل) ضمنه نص خطاب معتمد الولايات المتحدة للجنرال اللنبي عن الاعتراف فبادر الوفد الى ارسال احتجاج الى المستر ولسن على ذلك وقد أجاب سكر تيره بأنه تلقى الاحتجاج وسيعرضه على الرئيس

• ولما كانت أول صيحة ارتفعت من الوفد فى أوروبا فى وجه مؤتمر الصلح الذى أقام نفسه للتصرف فى مصير الامم هو الطلب الذى قدمه للوَّتَمر فى ٢٨ ابريل فقد رأيتأن أثبته هناللتار يخوهو:

«الوقد المصرى» ·

ه الجراند أوتيل بباريس

« فی ۲۸ ابریل سنة ۱۹۱۹

« من المحقق أن المسألة المصرية التي كانت منذ سنة ١٨٤٠ من أصعب معضلات القانون الدولي لا يمكن أن تجدفرصة ملائمة لحلها أكثر من مؤتمر الصلح

« ومن المحقق أيضا أنه لا عكن أن يكون أى حـل للمسألة الصرية نهائيا الا اذا جاء مطابقاً لا ماني مصر ورغبائها

«واستناداً على هذا الرأى واقتناعاً بأن مبادىء الحق والمدالة التي جملت قاعدة مفاوضات المؤتمر ليست خاصة مجنس دون آخر بل هى مشتركة بين الانسانية جماء جاء الوفد المصرى بتوكيل من الامة يعرض على المؤتمر الامانى القومية حتى يكون الحل الذي يقرر نهائيا ويكون مجيث يساعد على تثبيت دعائم السلام الدائم «وقد أثبتت التصريحات التي كررت من قبل افتتاح المؤتمر أن الغاية المامة هي الوصول الي صلح دائم بتصفية جميع المعضلات السياسية على قاعدة حتى الشعوب الصغيرة في تقرير مصير نفسها بنفسها

«ومن السهل ادراك علة قلق المصريين فقدراً واجميع الشعوب بل مجرد قبائل أيضا — التي غيرت الحرب مركزها السياسي تدعى الى بسط أقو الحما أمام المؤتمر ولكنهم حرموا وحدهم هذا الحق ومن المتعذر التذرع لتبرير مثل هذا الاجحاف في المعاملة بأي سبب مقبول عكن أن ينطبق على المبادىء التي أيدتها الحرب والتي يجب على المؤتمر تحقيقها

« اننا وان لم ندع للحضور أمام المؤتمر لا يجب أن يدفعنا هذا الاغضاء الى اليأس من عدالة المؤتمر الذى هو الهيئة الوحيدة المختصة بحل المسألة المصرية بعد سماع وفدنا

«(١)-إذا كان الاشتراك في الحرب من الشروط الجوهرية التي تبيح للامم رفع صوتها في المؤتمر فان هـذا الشرط ينطبق على مصر انطباقا تاما إذ أنها في الواقع أعانت في ه أغسطس سنة ١٩١٤

أنها في حالة حرب مع ألمانيا . ولما دخلت تركيا الحرب بعد مضى بضعة شهور صار مركز مصر دقيقا الى حد لا مثيل له إذ أنها كانت خاصعة لها . وحينئذ اقتوح بعض نواب الامة الذين يحق لهم الدكلام باسمها على السلطات البريطانية اعلان استقلال مصر حتى اذا ما سوى مركز البلادالسياسي على هذاالنحو تيسر لمصرأن تحارب الى جانب الحلفاء مشهرة السلاح في أى ميدان من الميادين «ولكن هذا الاقتراح أهمل واستقرت انكلترا على حل آخر إذ أعلنت من تلقاء نفسها في أول الحرب وبسبب الحرب حمايتها على مصر رغم أماني مصر الوطنية . على أن البلاد مع هذا قدمت أثقل التضحيات في سبيل قضية الحلفاء إلى حد اعترف معه الجنرال «اللذي » بأن العامل المصرى كانمن أعظم العوامل الحاسمة في الفوز على المنتسب من اختصاصات المؤتمر ؟

« (٢) \_ ان الغاء السيادة التركية الامر الناشيء عن الحرب يقتضى قسراً تغييراً في حاله مصر السياسية تلك الحاله التي عينتها معاهدة سنة ١٨٤٠ ولكن هذا التغيير لا يمكن ادخاله إلا بقرار من مؤتمر الصاح يحدد مصير مصر السياسي

«أما فحص الوضوع من جديد دون سماع آراء المصريين في كون الله ظاهرة لحقوقهم التي لم تكن للمعاهدة غاية سوى اثباتها

ولا مناص من أن يجر بحث هذه المعاهدة إلى بحث الاتفاقات التى عقدتها مصر مع غيرها مرف الدول وهي . اتفاقية أول يناير سنة ١٨٧٦ الخاصة بأنشاء المحاكم المختلطة . واتفاقية سنة ١٨٨٨ الخاصة الخاصة بقانون التصفية واتفاقية ٢٥ اكتوبر سنة ١٨٨٨ الخاصة بحيدة قناه السويس حيث كان لمصر صوت استشاري. أفلا يكون من المدهش بعد هذا أن الدول الاوربية التي لم تهمل استطلاع آراء مصر في القرن التاسع عشر في مسائل ثانوية تأبي عليها هذا الحق في القرن العشرين وفي مؤتمر جعلت قاعدته أنحقوق الامم الحق في القرن العشرين وفي مؤتمر جعلت قاعدته أنحقوق الامم القوية سواء بسواء ا

« وفوق هذا فأن مصر لم تعمل شيئا تستحق معه هذه المعاملة المحجفة وكل ما هنالك أنها تتبعت تطورات الشعوب في طريق الرقي واشتركت أثناء الحرب فى أعباء القتال الثقيلة مع الدول التى كانت تمثل المدنية والتقدم

« (٣) ألا لقد سمع مؤتمر الصلح المقاطعات التي فصلت عن تركيا بسبب الحرب وبسبب تطبيق مبادىء الجنسية عليها فهل لا يكون أحرى به أن يسمع الشعب المصري ذا المدنية العتيقة القديمة الذي لو لم ترغمه الدول الاوربية على قبول السيادة العمائية لكان الاكن مستقلا منذ قرن

« ولهذه الاسباب :

«يطلب الوفد المصرى باسم الشعب المصري من مؤتمر الصلح أن يسمح له بتقديم مطالب البلاد طبقا لقواعد الحق والعدالة التي هي قاعدة مفاوضات المؤتمر

الامضاء : سعد زغلول رئيس الوفد المصرى

\* \* \*

ولكن هدنا الصوت لم يكن له الصدى المنشود في مؤتمر الصاح بل أهمل أمر مصركما أهمل شأن غيرها من البلاد التيرأى المتحكمون في مصيرالعالم أن يبتوا في مستقبلها ويقرروه حسمايريدون بصرف النظر عن رغبات تلك البلاد وأمانيها وحقوقها

ولا شك أن مهمة الوفد التي كانت شاقة لمدة ظروف أولها المركز الذي لبريطانيا العظمى في مؤتمر الصلح فقد كان المستر لويد جورج في الواقع مسيطرا على المؤتمر يسيره كيف شاء ومتى كتب تاريخ حركة الصلح على حقيقته فسيمرف العالم مبلغ مهارة هذا السياسي الانكايزي حتى أن بعض الساسة يعدونه أقدر رجل موجود الآن

و مها يكن من الامر فقد كان نفوذ الكلترا في مؤتمر الصلح أول عمّبة ولكنه في الواقع لم يكن أهم العقبات . ومنع هذا فان الوفد

ظل متمسكا بشيء من الامل في الرئيس ولسن فارسل أأيه في ٢٩ أبريل صورة الطلب الذي قدمه الى مؤتمر الصاحمر فقا بخطاب أشار فيه الى الامل الذي وضعته مصر فيه (أي في واسن) والى تأثير النداء الذي رفع به الصوت لاقامة العدالة بين الامم وقال: «أن الحق الذي نتامسه لم بحرم منه أعداء قضية الحرية فهل بمنع منه الذين ساعدوا مثلنا على فوزها ؟ »

ومها تكن الحقيقة فان الدور الذى لعبته السياسة الانكابزية لحل الرئيس ولسن على الموافقة على الحماية يدل على منتهى المهارة والحذق فقد سعت لايقاع الخلاف بين فرنسا وأمريكا في المؤتمر بسبب الحدود الفرنسوية الالمانية الجديدة فقد كان المندوبون الفرنسويون يطلبون مطالب لم يقرهم عليها ولسن وكانت النتيجة ان وضعت فرنسا ضد ولسن ثم صرح المستر لويد جورج تصريحه المشهور

وفصلت اليابانيين عن الامربكيين في المؤتمر إذ وتف الاولون

يطالبون بكياوتشاو وغـيرها فى الشرق الاقصى وينادون بمبــدأ المساواة بينالاجناس فلا يكون هناك فرق بين الابيضوالاصفر والاسود والاحر مثلا

واوقعت الخلاف بين الايطاليين والمؤتمر والمستر ولسن حول مسألة الادرياتيك وهكذا جاء وقت وجدفيه رئيس الولايات المتحدة نفسه وحيداً في المؤتمر انفض من حوله مندوبو الدول العظمى ولم تبق الا الكاترا فخشى أن يغضبها فتتحول عنه وتنهدم احلامه وهي انشاء حزب الامم الذي كان يعلل نفسه بان يصبح رئيسه وكانت الكاترا تمنيه عساعدته في ذلك

وهكذا انتهزت السياسة البريطانية فرصة انفضاض الجميع من حول ولسرف وانساع الفراغ فارسل المستر لويد جورج أحد سكر تيربه ذات صباح الى ولسن بالدار التي كان يقطنها في ميدان الولايات المتحدة قرب « التروكاد رو » وفي ظرف ربع ساعة حصل على موافنة رئيس جهورية الولايات المتحدة على الحماية



سينوت حنا بك

•

:

•

•

.

1

.

.

## الاعال الىسمية

أرى إتماما للفائدة أنأوجز الجهودالتي قام بها الوفد فى الدوائر الرسمية قبل أن انتقل الى الاعمــال الاخرى المتعلقة بحركة النشر وغير ذلك من المسائل الاخرى

وصلت فى الفصل السابق الى الطلب الذي قدمه الوفدلامؤ عمر بتاريخ ٢٨ أبريل والى الخطاب الذي أرسله الى الرئيس ولسرف مشفوعاً بصورة الطلب المشار اليه

وقد أهمل المؤتمر أمر الوفد كما أهمله المستر ولسن فقدكانت معاهدة فرساي تجهز لتسليمها للمندوبين الالمان وفيها المواد التي تحتم على ألمانيا الاعتراف بالحماية البريطانية

وكانت الصحف الانكايزية فى أول شهر مايو قد نشرت موجز ماسيرد فى معاهدة الصلح عن مصر وكان يجب ان نصدق ماروته لصلة اصحابها – مثل لورد نور ثـكليف ولورد بيفر بروك – وصلة مراسليها بدوائر مؤتمر الصلح. ولـكن البعض كان يتغالى الى حد مافى التمشى مع الامل ويرجوان تكون تلك الاخبار كاذبة ولـكن بر مايو جاء فقطعت جهزة قول كل خطيب

ف ٢ مايو عقدت الجلسة التاريخية الكبرى في قصر «تريانون » ، فرساى حيث سلمت شروط الصلح للالمان وقد اتبيح لي ان اشهد

الحفلة بفضل وفدالصلح الاس بكي الذي كان يساعدني بمض أعضائه كثيرا

وكان المؤتمر قد قرر عدم نشر نصوص المعاهدة الاولية قبل الاتفاق عليها مع الالمان نهائيا واكتفى بنشر موجز لها تيسرلى الساحصل على صورته من الوفد الامريكي فرأيت أن اول واجبهو ان احمله الى الوفد المصرى ليعمل ما يلزم من الاحتجاج للاجحاف الكبير الذي تريد الدول ان تنزلة عصر

وقد وجدت عقر الوفد بالجراند اوتيل الرئيس سعد باشا وشعراوى باشا وحمد باشا ومحمد محمود باشا ولطفى بك السيد فاطلعتهم على القسم الخاص عصر وترجمته شفويا الى العربية فاغتموا واكنأوا

وقد اطلعت عليه حسين واصف باشا وصدقي باشأ وتيسر لى ايضا ان احصل على صورة معاهدة الصلح قبل اعلانها باسابيع فاستخرجت المواد الخاصة بمصر منها وسلمت صورة منها لبدر بك سكر تير الوفد

وقد سبق لى ان اوردت هذه المواد حرفيا فى كتابي مع الوفد المصرى على أن الاهمية القصوى التى لها في اربخ مصر تقضى على الذ أوردها هنا ايضا لتكون الفائدة من هذا الكتاب تامة



جورج بك خياط

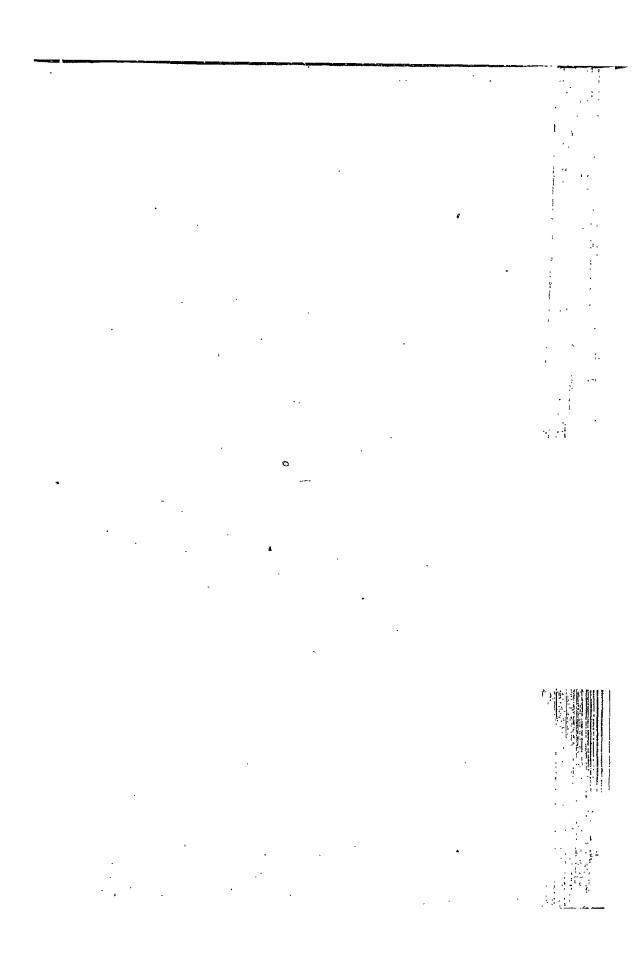

وهذه ترجمة الشروط الواردة في معاهدة الصاح مع المانيا:

« القسم السادس »

بصر

المادة ١٤٧ - تصرح المانيا بأنها تعترف بالحماية التي اعلمتها بريطانيا العظمى على مصر في ١٨ ديسمبر سنة ١٩٨٤ وتتنازل عن نظام الامتيازات الاجنبية في القطر المصرى ويكون هذا التنازل اعتباراً من ٤ اغسطس سنة ٤ ٩٠

المادة ١٤٨ – جميع المعاهدات أو الاتفاقات أو الترتيبات أو المقود التي عقدتها المانيا مع مصر تعد ملغاة اعتباراً من ؛ أغسطس سنة ١٩١٤

ولا يمكن لالمانيا بأيه حالة ان تتذرع بهذه المقود. وتتمهد بان لاتنداخل باى شمكل فى المفاوضات التى يمكن ان تجرى بين بريطانيا العظمى والدول الاخرى عن مصر

المادة ١٤٩ — يكون اجراء القضاء فى الرحايا الالمازو املاكهم من اختصاص المحاكم القنصلية البريطانية بقرارات يصدرها عظمة السلطان وذلك حتى ينفذ تشريع مصرى للنظام القضائى يتضمن تأليف محاكم ذات اختصاص تام

المادة ١٥٠ ـ للحكومة المصرية الحرية التامة في السمل لتسوية

مركز الرعايا الالمان فى القطر المصري وشروط اقامتهم فيه

المادة ١٥١ ـ توافق المانيا على الفاءالدكر بتوالذي أصدره سمو الحديوي في ٨ توفير سنة ١٩٠٤ خاصا بقومسبون الدين المصرى العام أو ادخال التعديلات التي تعدها الحسكومة المصرية مناسبة

المادة ١٥٢ ـ توافق المانيا فيما يختص مها على نقل السلطات المخولة لصاحب الجلالة الامبراطورية السلطان بموجب الانفاقيه الموقعة في الاستانة في ٢٩ اكنوبر سنة ١٨٨٨ عن حرية المرور بقناة السويس الى حكومة صاحب الجلالة البريطانية

وتتنازل عن كل اشتراك في مجلس الصحة البحرية . والقور نتينات في مصر وتوافق فيما يختص بها على نقل السلطات المصرية الحاس الى السلطات المصرية

المادة ١٥٣ ـ جميع الاعيان والاملاك التي للامبراطورية الالمانية والدول الالمانية فى القطر المصرى تنتقل بكل ما فيها من حقوق الى الحكومة المصرية دون أى تعويض

وستمد أعيان الامبراطورية والدول الألمانية وأملاكها في هذا الشأن شاملة لجميع أملاك التاج والامبراطورية والدول الالمانية وكذلك الاعيان الخاصة التي لامبراطور المانيا السابق وغيره من أصحاب المراتب الملكية

ستمامل جميع الاملاك المنقولة والعقارات المملوكة لرعايا

ألمـان في القطر المصرى طبقا للقسمين الثالث والرابع من الجـزمـ الماشر ( الشروط الاقتصادية من هذه المعاهدة )

المادة ١٥٤ ـ تتمتم البضائع المصرية في دخول المانيا بالنظام الذي يطبق على البضائم الانكايزية

兴安谷

سلمت المعاهدة كما قلت في ٦ مايوسنة ١٩١٩ ونشرتها الصحف في مساء اليوم نفسه فأرسل الوفد احتجاجا الى ، وتمر الصلح بعد ذلك باسبوع – أى في ١٩١٩ مايو – على البت في أمر البلاد المصرية بالصفة المتقدمة هذه ترجمته :

« المسيو جورج كايمانصو »

« رئيس مؤتمر الصلح ـ بباريس »

« لم يشأ مؤتم الدول المتحالفة والمشتركة أن يطبق على مصر مبادىء الحق والعدل مع أنها جديرة بأن تعامل بمقتضى هذه المبادىء نظرا لما قامت به من المساعدة التي أدت الى النصر للم يشأ أن يسمع صوت مصر مع أنها كانت في مقدمة الدول التي أعلنت أنها في حالة حرب مع أعداء دول الاتفاق وعانت أعظم الضحايا في سبيل قضية الحلفاء . لم يشأ أن يسمعها مع أنها بلاد غيرت الحرب مركزها السياسي وقداعترف المؤتمر بالحماية البريطانية بدون أقل مراعاة لوأى الامة المصرية وبغير أن يعير أدنى التفات بدون أقل مراعاة لوأى الامة المصرية وبغير أن يعير أدنى التفات

لقيام هذه الامة بأجمها فى وجه هذه الحماية وإظهارها معارضتها للها بأجلى المعانى وأوفاها

«إن العقل ليأ بي إسناد مثل هذا القرار إلى المبادى، التي من أجلها خاضت الولايات المتحدة غمار الحرب والتي قررها الرئيس ولسن بعد ذلك لتكون أساسا الهدنة ثم الصلح. ولا إلى المبادى، التي أعلنت بريطانيا العظمى نفسها انها محارب انتصارا لها. ولذلك لا مجد العقل ما يرتاح اليه إذا صرف النظر عن هذه المبادى، واعتمد على تحكيم العوائد السياسية التي كان معمولا بها قبل الحرب لا نه كيف يستطيع العقل البشرى أن يفسر نيل الحجاز استقلالها وهي ولاية صغيرة لا مدنية لهما عدد سكانها وكلهم من القوم الرحل لا يذكر ومواردها ضيقة لم تتحمل شيئا من أعباء الحرب ومصر التي قامت بنصيب وافر منها وعانت ما عانته في سديل الفوز النهائي يكون نصيبها الرفض البات اذا طلبت أن يسمع صوتها ثم يعقب هذا الرفض ضياع حقوقها المقدسة في الحرية التي كسبتها بدماء أبنائها في ميادين القتال

« لا يمكن التسليم بأن مصر التى اشتركت من أوائل القرن الماضى فى اقامة صروح المدنية وساعدت تركيا فى انتصارها الذي أدى الى استتاب النظام فى الحجاز بل فى بلاد اليو نان أيضا. والتي قهرت تركيا نفسها فى ميدان الحرب يكون حظها أن تعامل بأقل



الاهالى يشيعون الوفد في بورسعيد بالزوارق وعلى البر الى آخر الميناء

. •

ما عومات به شعوب أفريقيا الوسطى وقد أصبحوا اليوم محلا لمرعابة ما كانوا ليحلموا بها اليس فى العالم قاض نزيه يستطيع الاهتداء المحرية واحد مقبول اللموقف الذى اتخذه المؤتمر ازاء القضية المصرية واتخذته بريطانيا العظمى نفسها وهي التي أشهدت العالم أكثر من ستين مرة على انها الانفكر مطاقافي ضم مصرأو فى اعلان الحابة عليها كرها وانما هى ترمى فى سياستها الى استقلال هذه البلاد ومهاية القول أن العقل الاعكر أن يرتاح لقرار المؤتمر كيفها قلبه ومهما كانت العلة التي تتخذ أساسا لتبريره حتى اذا مسلم بأنه بنى على حق القوى على الضعيف الان حق القوة معناه الحرب والفتح والاشك فى أن مصر لم تكن فى حالة حرب مع الحبرب والفتح والاشك فى أن مصر لم تكن فى حالة حرب مع المجاترا بل كانت تحارب فى صفوفها ومجانبها ولم تفتح انجلترا مص على أن الامر على المكس من ذلك فان مصر هى التى ساعدت المجاترا على فتح مافتحته من بلاد العدو

« نم إن بمض الصحف أيدت تلك النظرية القائلة بأن الشعوب الشرقية لا يمكن معاملتها عا تعامل به الشعوب الغربية وأن المبادى التي أعلنت في هذا الشأن قد نشأت عنها وعود لم تحسب عواقبها فهل يريدون التمسك عمل هذه النظرية ليهدموا سيف زمن السلم تلك المباديء السامية التي أقامت الحرب بناءها وليسحبوا بعد نوال النصر تلك الوعود التي وعدوا بها من اشترك

معهم فى تشييد صرحها . إذا كان الامر أكذلك فكيف عكن أن يفسروا كيفية عدم تطبيق هذه النظرية فى جميع الا عوال بلا استثناء فاننا ترى بعض الامم الشرقية التى آمنت عا صدر لها من الوعود قد تحقت آمالها فعلا .

« لم يبقى الافرض واحد لامفر من التسليم به وهو أن الشعب المصرى اعتبر سلعة من السلع التي يتجر فيها وهذا النصرف هو الذي كان ينقذه الدكتور ولسن بشدة في خطاباته التي كان يتكلم فيها عن حق القوة وعن وجوب انتهاء عصره لانه تصرف جائر لا يتفق مع روح العصر الحاضر . إنه ليشق علينا أن نفكر في أنها لمؤتمر قد عاملنا هذه المعاملة غير اننا لسوء الحظ مضطرون لتقرير الواقع . ومهما يكن من بواعث الاحترام الواجب لهذه المحكمة العليا فانه لا يسمنا الا اثبات الواقع كم هو لأن من الاوقات والظروف ما يكون فيه خطر على الانسان اذا هو لم يضح كل شيء في سبيل تقرير الحقيقة

« ولقد كان للشعوب المهضومة الحق أن تجدما يساعدهاعلى التذرع بالصبر فيما مضى فى ذلك المثل الحكيم الذي وضعه الفيلسوف « روسو » وهو : « ان القوى مهما بلغت قوته لا يضمن أن تكون له الغلبة على الدوام » أما الآن وقد أثبت الرئيس ولسن بأجلى بيان أن من الامور الممقوتة التى تنفر منها الطباع أن تسود أمة على أمة

فقد بلغ كره السيادة من نفوس الامم المظلومة انها أضحت تفضل الفناء على البقاء فى قيود الذل . ولاشك انه ماكان لتلك المبادىء الحديدة الاأن تصادف فى مصر وسطا مستمداً لقبولها لان مصر بلد من سلالة كرعة المحتد نشيطة المزاج إذا تولد فيها الامل أثار غضبها على الذين بناو تونها فى استقلالها

«ان الامة المصرية لاتقبل أبداً ان تكون تلك السلمة المديمة القيمة التي تنداولها أيدى الاقوياء ولاشك انها اليوم بعد التصريحات التي قام بها ذلك الرسول الجديد في عالم السياسة الذي تشف كلماته عن اسمى معانى الادب وأرقاها أبعد منها في أي زمن مضى عن الرضا بمثل هذا المصير فان مجرد خوفها من عدم تطبيق مبادىء الدكتور ولسن على قضيتها قدد دفعها الى تعريض صدور أبنائها وهم عزل من السلاح لنميران الرصاص القتالة ومن غريب الاتفاق أن تنكون تلك الساعة هى التي تجتمع فيها عشرون دولة لتقرر موافقتها على الحماية البريطانية.

«إن مثل هذا الحل المحزن لا يكون من ورائه الا القاء بذور اليأس وعوامل الغضب فى قلب الشعب المصرى. وقد قال الرئيس ولسن : ـ « ان الصلح لا يمكن ان يكون صلحا وطيد الاركان الا اذا المدتر به كل أثر من آثار الحقد فى قلوب الشعوب سيان كانوا أقوياء أو ضعفاء • وكان العدل موزعا عليهم جيعا بدرجة واحدة

بغير أقل تمهيز بين قويهم وضعيفهم »

« فهل وقع الاختيار على الشعب المصرى ايكون ضحية تقدم فدية لحسن اتفاق الدول العظمى ? اذاصح ذلك فكيف يمكن التسليم بأن تكون نحن تلك الضحية ونحن أمة ذات تاريخ وماض مجيدين وما الذي كان يقدر لنا لوكنا قد انضمنا الأعداء الحلفاء عوضا عن أن نشاطرهم متاعب القتال

و ان الواجب المفروض علمنا بصفتنا واب عن الشعب المصرى يقضى علينا بأن نسم المؤتمر صوت ذلك الشعب السيء الحظ الذي حرم دون غيره من الممتع بالعدل الذي عمت ظلاله جميع أقطار المسكونة وقد مات يرى نفسه انه الماكان يعمل للاضرار بمصالحه باشتراكه في العمل مع الحلفاء . نم ان صوته برتفع عاليا للاحتجاج لا نه هو وحده الذي حرم من نم الصلح ومزاياه مع أنه كان عاملا أمينا في الحرب . ولكن الامة التي لها أمنية خاصة تضعما فوق كل احترام والتي تشعر بشخصيتها وتحس محقوقها لا يمكن للغير أن يتصرف في أمرها وهي دون غيرها صاحبة الحق في تقرير مصير نفسها »

« عن الوقد المصرى »

الامضاء

« الرئيس - سمد زغلول »

وأرسل الوفد عدا هذا تلفرافا الى مجلس الشيوخ الامريكي بتاريخ ٢٦ مايو سنة ١٩١٩ بالمدنى المتقدم فلا حاجة الى إيراده هنا



محمد بك على

- 1

## بعد المعامدة

## هل انتهت مهمة ألوفد ٩

هكذا انهدم كل أمل فى مؤتمر الصلح وخاب كل رجاء فى عدالة القائمين بأمره وهكذا فتحنا أعيننا لنرى مبادىء ولسن حديث خرافة ونرى رسول حرية الام الضعيفة ألعوبة فى يد الساسة يحركونها كيف شاءوا

ولم يقتصر الوفد فى جهاده على طرق أبواب المؤتمر ورجاله بل كان يسمى في جهات أخرى بقدر ما كانت توصله اليه وسائطه ولكنه لم يلق النجاح الذي يريده بل كان كل شيء مثبطا للعزائم داعيا الى اليأس

وقد جاءت المعاهدة التي سلم مشروعها للالمان ومايوضربة قاسية رغم انها كانت منتظرة أوكان يصح توقعها على الاقل وأمام القشل في الدوائر الرسمية وغير الرسمية أخذ بعض أعضاء الوفد يتساءل هل لم تنته مهمة الوفد عند هذا الحد ?

وقد كان رأى الاستاذ عزيز منسي أن الوفد قدم للسمى لدى مؤتمر الصلح وحمله على سماع دعواه أما وقد بت المؤتمر فى الامر فقد انتهت المهمة التى جاء لا جلها الوفد ووجب على هذا أن يمود اللى مصر ليبلغ الامة نتيجة مسماه ولكن بقية أعضاء الوفد رأوا

انه لايزال هناك بصيص امل وما دام هذا البصيص لم ينطني، فلا يحق للوفد ان يهمله بل لابد من الدأب والسمي

وقد اصر الاستاذ على رأيه واستقال من الوفد. وطلب الاستاذ ويصا واصف اذنا بالمودة من قنصلية انكاترا

ولا انكر ان رجاء الذين اثروا متابسة الجهاد كان ضميفا ولكن الاعان بالحقكان يشجع على الثبات

ورغم هذا كله جاء وقت تزعزعت فيمه الثقة في النفوس واضمحل الامل الى حد أن قيل صراحة في جلسة ٢٦ مابو سنة ١٩١٩ ان مهمة الوفد قدانتهت وانالامل في الحصول على الاستقلال لم يبق وان كل قول عدا ذلك بعد مغالطة وان عملهم الآن ماهو الا تنظيم الهريمة . وقد روى لى هذا القول بعض من سمعوة من اعضاء الوفد وورد في الخطاب الذي قدمه على بك حافظ رمضان للوفد بتاريخ ٢٣ يونيه سنة ١٩١٩ وسيرد ذكره وذكر اسبابه في مكان آخر

وقد ذكر نى احد العاملين ذوى النفوذ فى لجنة الوفد المركزية ان التلغرافات كانت ترد بأن جميع الابواب مقفلة وان باب الامل مغلق ولكنهم كانوا بحكمتهم لاينشرونها خشية ان يؤثر ذلك فى الروح العامة . بل كانوا اكثر من هذا ينشرون بدلا منها اخبارا مطمئنة ، ولا شك ان عملهم هذا كان فى منتهى الحكمة والسداد

فقد ساعد على بقاء الروح حية

وكانت هناك ظروف لايصح اهمالها والا حوسب عليهـ الوفد مثل عدم انتهاء المفاوضات فى شأن تركيا ومَمتلكاتها ومثــل المشاكل الدولية المختلفة — وغيرذلك

ورأى البعض بعد الوصول الى هذا الحد ان مجال العمل أصبح عصورا فسافروا الى « فيشى » وغيرها وبتى البعض الآخر لمتابعة العمل .

واقصد بالممل هنا «البروباجندا» فامها الباب الوحيد الذي بق مفتوحا

朱海 朱

لم يحن بدد الوقت الذي يصح فيه للكتاب ان يتناولوا اعال الوفد بالانتقاد أو الفحص أو أن يصدروا حكما في شأمها إذ لا تزال هناك ظروف تحول دون ذلك

ولكن هذا لا يمنعنى من أن أفول كمصرى ان الخدمات التي اداها الوفد للقضية المصرية كبيرة فقد كان جهاده صراعا بين الحق والقوة التي تعتمد على ساسة دهاة قادرين لاند لهم ولاقرين

وصل الوفد المصرى الى باريس فوجد جوا جديدا ووسطا جديدا وحالات جديدة فكان اول مافعله تأليف ثلاث لجان الاولى الهالية انتخب لها رئيس الوفد وشعر اوى باشا وعبد اللطيف باث المكباني والثانية للنشر واعضاؤها اسماعيل صدق باشاوعبدالعزيز بك فهمي والدكتور حافظ بك عفيني والاستاذ ويصا واصف والثالثة للحفلات واعضاؤها صدقي باشا وحسين واصف باشا وجورج بك خياط

ونيطت اعمال السكرتارية بمصطفى بك النحاس ولا حاجة لان افصل نظام الوفد الداخلي فقد اتيت على ذلك قبلا في كتابي «مع الوفدالمصري»

泰辛格

قلت أن الوفد عندما ما وصل الى باريس وجد جو آجديد آ ووسطا جديدا وقد أدرك المصريون الذين كانوا بباريس ذلك فعرضوا عليه خدماتهم. وافترحوا عليه ان يجيئوه بعون أحزاب اليسار وهي الاحزاب الاشتراكية

وكانت لجنــة الحزب الاشتراكي الفرنسوى على استعداد لاستقبال اعضاء الوفد رسميا وسماع أقوالهم

ولكن الوفدكان يرى أن انصاله باحزاب اليسار ينفر منه أنصار اليمين واحزابه لاسيا أن احزاب اليمين كانتصاحبة الاغلبية



ويصا واصف بك



وقد رأى أن الاشتراكيين ليسوا من القوة بحيث يمكن الاستفادة منهم فأهمل أمرهم وأخذ يدق أبواب زعماء اليمين وأشباههم

وكانت النجرية قد علمت أعضاء الجمية المصرية بباريس أنه لا رجاء في احزاب اليمين لابها قبل كل شيء استمارية المبدأ ولانها لا تجد من مصلحتها استقلال مصر المدة أسباب أولها الخوف مما عكن أن محدثه استقلالنا من التأثير بين جيراننا في تونس والجزائر ومراكش خصوصا أن بعض هذه البلاد كانت مسرح اضطرابات وطنية في السنوات الاخيرة . وثانيها أن للفرنسويين رموس أموال في مصر فاذا استقلت واخذت تسمى لرفع قيود الامتيازات خشى أن تفرض ضرائب على الثروات أو على حركة البيع والشراء أوالخ (على نحو ما هو حاصل في فرنسا) . وثانيا لان أحزاب اليمين لا يهمها ارضاء انكانرا وعدم التحرش ما لسبب لا فائدة لها منه

وعلمت التجربة أعضاء الجمعية المصرية أيضا أن العون الوحيد الذي ينتظر في فرنسا الما هو من أحزاب اليسار لانها تتبع ف دفاعها عن مصر مبادئها القائلة محق الامم في أن تعيش حرة متماضدة متماونة . ولذا اقبرح أعضاء الجمعية أن يترك الوفد في سبيله وتستمر الجمعية في صلتها باحزاب اليسار

وكان أول ماقام به الوفد من الاعمال المامة لحركة «البرياجندا» المأدبة التى أدبها للصحافيين الامريكيين والانكليز فى فندق «الكونتنتال» بماريس في ٣ مانو سنة ١٩١٩

وقد أرسلت الدعوة الى كثيرين من الفريةين فلم يحضر من الانكابز سوى سراسل واحد (مراسل الدايلي سكوتش) ويؤخذ من اسم جريدته معهذا انها ايقوسية لا انكليزية وحضر كثيرون من الامريكيين وبعض ضباط ملحقين بوفد الصلح الامريكي وبعض السوريين الذين بباريس مثل شكرى غانم الكاتب المعروف والمسيو الفريد عيد وصباغ بك وطلب الوفد من الجمية المصرية انتداب خسة من أعضا مهافانتد بتهم وحضر الولمية كاتب هذه السطور وكنت مع من يعرفون الانكليزية من رجال الوفيد نفهم

وبعد الطعام تكام سعد باشا بالفرنسوية كلمات شكر موجزة ثم دعا مجمد محمود باشا الى الكلام فألق خطابة مطولة باللغة الانكليزية عن مصر وآمالها وحقوقها وما تنتظره من الدول الحرة وقد جئت عليها في كتاب « مع الوفد المصرى »

المدعويين ماهية الحالة المصرية ونشرح لهم حوادثها

وقد كان المرآسلون يتوقعون أن توزع عليهم في النهامة خطابة عمد باشا محمود مطبوعة أو كراسات أو وريقات بمنى ما تضمنته خاصابقضية مصرعلى نحو ماجرت به العادة في مثل هذه الاجتماعات

والاحتفالا. يرجمون اليا القاء الخطاباء أونحوذلك.ف

إذ قال فى الله الاستقلال ا وقد:

مراسلأمر وقد أ وبحالة المصر خطابة في آ-

ودلت مبلغ السحب فی کـتابی ال

وضرورة تب إيطاليا وان

في هذه الباد

والاحتفالات المخصصة بنشر الدعوة ليكون ما يوزع عليهم قاعدة رجمون اليه في الكتابة خشية أن يكونوا قد أساءوا السمع النساء القاء الحطابات ولكن طبع الحطابة لم يكن قد انجز بعد لبطء المطابع أونحو ذلك فنشأ عن ذلك أن أخطأ مندوب جريدة «نيو يورك هرالد» إذ قال في الغداة في جريدته أن محمد همو دباشا ذكر أن المصريين يريدون الاستقلال الذاني (اتونومي)

وقد خطب أيضاً شكري غانم فقدم تحية الشام الى مصر وخطب مراسل أمريكي معربا عن شعور اخوانه المراسلين

وقد أظهر الراسلون الامربكيون جهلاكبيراً بالمسألة المصرية وبحالة المصريين وقد ذكر ذلك صراحة المستر رجينالد كوفان في خطابة في آخر الاحتفال إذ قال ان الامريكيين كانوا يجهلون مسألة مصر ولا يعرفون عن المصريين شيئا بل كانوا يظنون بهم الظنون المنافية للواقع

ودات هذه المأدبة على قيمة البروباجنداوا هميتهافا بهاأظهرت مبلغ السحب التي تحوط مضر — ولست في حاجة لاعادة ماذكرته في كتابى السيابق عن آراء المراسلين الامريكبين في المصريين — وضرورة تبديدها وفعلا فكر الوفد في ارسال مندوبين الى إيطاليا وانكلترا وأمريكا يقومون بحركة نشر ويفهمون الرأى العام في هذه البلاذ حقيقة الحالة في مصر ومطالب المصريين

. وكان الرأى في بداية الامر أن يرسل وفد الى إيطاليا وآخر الى أمريكا ولكرن البعض طلب ارسال وفد الى انكاترا أيضا وطرأت بعد ذلك ظروف اغفل ممهاأمر ارسال المندويين المشاراليهم وكان قد بذل مجهو دان للحصول على اذن بالسفر لا نكلترا ولا مريكا وكان الوفد قد فكر في ارسال الدكتور حافظ عفيفي بك ومحمد بدر بك الى الكاترا بصفة غير رسمية فذهب كل منهما يطلب اذنا من قلم المراقبة البريطاني . وكانت السلطات الانكليزية فعلا تشدد في الأجراآت مع من يريدون دخول انكلترا وتطلب اليضاحات وافية . وكان كل شخص يكلف باثبات السبب الذي لا جله يريد السنر الى انكلترا وقد سئىل الدكتور حافظ فقال ان الاسباب شخصية فطلب منه اثبات ذلك فقابل مستشار السفارة البريطانية وأفهمه انه عضو في الوفد المصرى فسأله المستشار هل هو مسافر نيابة عن الوفد أو بصفته الشخصية فأجاب بأنه مسافر بصفته الشخصية ولكن للتكلم في أمر مصر فوعده المستشار بعرض الامر على السفيرثم رفض طلبه مالم يثبت الاسباب الشخصية التي تريد السفر لاجلها أو يذكر صراحـــة انه مســـافر بصفته من أعضاء الوفد المصرى

وسـ ثل بدر بك فقـ ال انه يريد السـ فر لزيارة أخيـ ه يف الو ندره فطلب منه اثبات ذلك ولم يسمح له بالسفر الابعد أن أجري



عبد اللطيف المكباتي بك

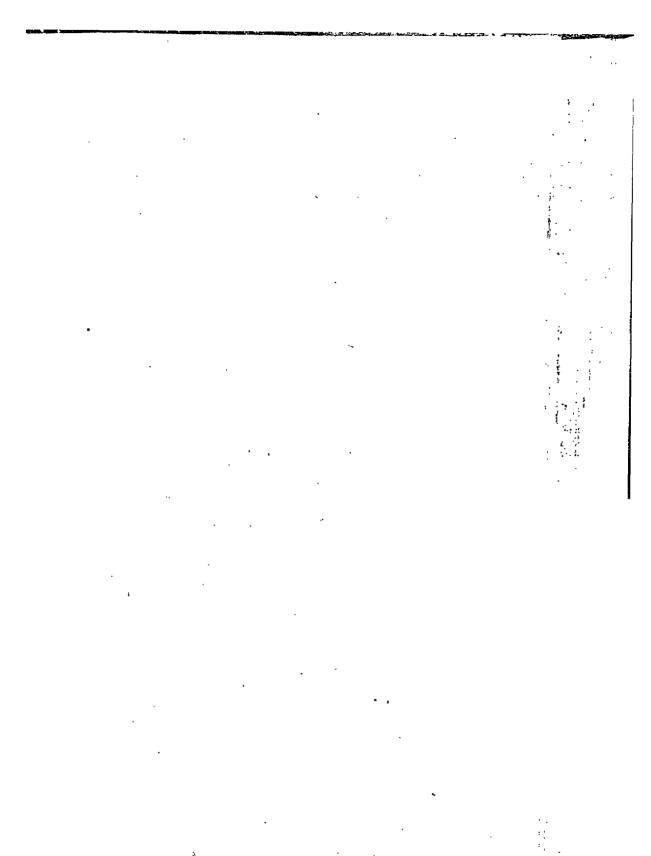

.

بحث في انكاترا دل على وجود الاخ هناك

وكنت قد طلبت ايضا اذنا بالسفر فرفض طلبي قطعيا وكان بين المقرر ارسالهم الى امريكا عبد اللطيف بك المكباتى فذهب الى قنصلية امريكا يطلب اذنا فقيل له انه لابد ان يؤشر على جواز سفره من قنصلية انكاترا اولا فذهب الى قنصلية انجلترا فقيل له ان التعلمات المتبعة هي ان لا يسمح لمصري بالمودة الى مصر او السفر الى اية جهة اخرى مالم يبلغ الامر الى الحكومة المصرية ويصل اذن منها بذلك . وقد عد عبد اللطيف بك ذلك مراوعة فلم يتم هذه الاجراءات

وكنت في شهر مايو عند ماوجد ناجيع الابواب مفلقة فكرت في العودة الى مصر او السفر الى امريكا لعمل أي مجهود بقدر استظاعتي فطلبت من القنصلية اذنا بالسفر فاجبت عمل ماأجيب به عبداللظيف بكو قيل لى الذن الحكومة المصرية قد يقتضي ستة اسابيع أو اكثر اذا كان الطلب سيرسل اليها بطريق البريد ونصف المدة اذا كان بالبرق فقضلت التاني ودفعت خمسين فر نكارسوم التلغرافات وطلبت اذنابالسفر الى امريكا أوالعودة الى مصر وفي اليوم نفسه طلب ويصاواصف بك اذنابالعودة ودفع خمسين فر نكام على وفي بونيسه ويصاواصف بك انه كان بالقنصليه وان الاذن وصل له ولي ولكني اخبرني ويصا بك انه كان بالقنصليه وان الاذن وصل له ولي ولكني وجدت ان جل نقودي قد نفدت وان الباقي منها لايكني لنفقات

وكان الوفد الى هذا الحين لم بعمدالى البرو باجندا بو اسطة الطبيع والنشر في كل مكان الا الى حد محدود خشية ان يكون فى ذلك ما يعرقل المساعى التى يبدلها في الدوائر الرسمية فترك مسألة النشر للجمعية المصرية التى اخذت فى العمل لاصدار مجلة باسم « مصر » وعضدها بشى، من المال

وحد الوفد الى طرق أبواب الاشتراكيين إذا نقطع كل أمل له فى غيرهم ورأى أن يساعد جريدتهم ماليا فدفع لها بواسطة لطنى بك السيد سبعة آلاف فرنك ولكن بعض أعضاء الجمية المصرية لاحظ أن المبلغ ضميل جداً فزيد الى خمسة عشر ألف فرنك غيراً ن عجلس ادارة الجريدة قرر رفض المبلغ فرأى سعد باشا ارساله الى اكتتاب كان مفتوحا لتخليد ذكرى جوريس زعيم الاشتراكيين الذى قتل قبيل الحرب

ورأى الوفد حملة بعض الصحف مثل الطانفسى الى اجتذابها مع غيرها والحصول على عضدها اذا أمكن وكانت هناك ثلاث جرائد اراد استخدامها طلبت احداها تماتمائة الف فرنك والثانية أربعائة الف والثالثة مائتي الف

# حركة أمريكا

لا أريد أن أعيد شيئا بما يعرفه القراء عن حركه المسترفولك في أميركا بما سبق لى نشره في كتابى مع الوفد وابمــا اكتفى بأن أثرك الـكامة المستر فولك نفسه فقد كتب تقريراً وافيا بذلك في ٢٥ مارس سنة ١٩٢٠ ضمنه معلومات لم يسبق نشرها ويهم القراء من الوجهة التاريخية الاطلاع عليها

ويصح أن أذكر قبل ذلك كيف اتصل المستر فولك بالوفد فان هذا لم يسبق نشره من قبل

يرجع الفضل في الصال المستر فولك بالوفد الى الدكتور حافظ بك عفيني وذلك أنه كان بايرلندا مدة عمرته بمد اتمام دراسته فعرف بعض الايرلنديين من رجال الحركة الايرلندية الآز وحدث أن التق بهم في باريس حيث جاءوا يطالبون مؤتمر الصلح بتقرير استقلال بلادهم مثلنا

وكان الدكتور حافظ بك بزور أولئك الابرلنديين ويتردد عليهم ومما أذكره عرضا أنه عرفنى ببعضهم كماعرفنى بالجنرال هرتزوج رئيس وفد جنوب أفريقا

وكانت الفكرة متجهة في بداية الامر الى تكليف المستر فرانك والش بالدفاع عن قضية مصر في أمريكا عندعرض معاهدة الصلح على مجلس الشيوخ

وكان المستر والش في ذلك الحين برأس الوفد الاسريكي الذي فهب الى باريس وبريطانيا يطالب باستقلال ابرلندا وقد دارت المخابرات بينه وبين الوفد المصرى بواسطة الدكتور حافظ عفيني فولكن المستر والش رأى بعد ذلك لاعتبارات كثيرة أن يكلف غوره بالمهمة فاقترح المستر جوزيف فولك

والمستر فولك عمدة فى المسائل الدولية كان فى وقت مامستشاراً قضائيا لوزارة خارجية الولايات المتحدة وله شأن يذكر في قضايا دولية هامة

وتبادل المستر والش المكاتبة مع المستر فولك وانتهى الاس بقبول الثانى تولى القضية المصرية . وأنى كما قلت أترك له السكامة فى بسط الجهود التى قام بها والنتائج التى حصل عليها وهذا تقريره عنها:

قد لا يكون من العبث وضع تقرير عام عن القضية المصرية على سبيل الاخبار

كان الشعب الامريكي ومجلس الشيوخ الامريكي مجهلان المسألة المصرية جهلا تاما عندما تقدمت في ٢٥ أغسطس سنة ١٩١٥ والقيت الخطابة التي نشرت وأظهرت عدالة القضية المصرية تفصيلا. ومنذ ذلك الحين خصصت ليلي ونهاري بالمسألة وكلت كل عضو



المستر والش

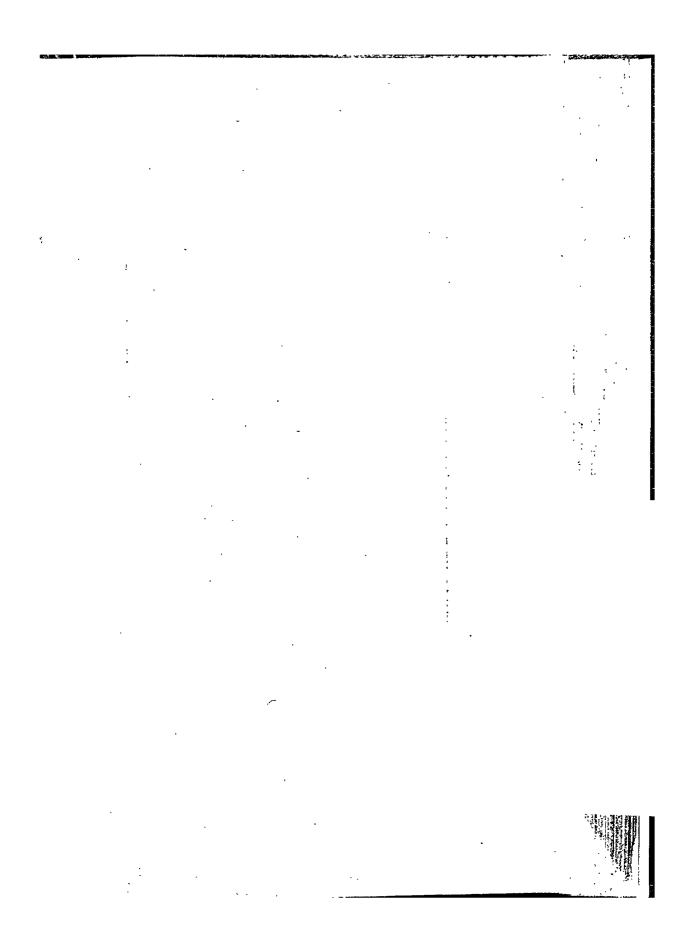

من اعضاء مجلس الشيوخ في صددها وكنت اكرر الكلام مع بعضهم عدة مرات

وكان المستر لودج رئيس عباس الشيوخ بظن فى بداية الامر انه ليس من المتيسر عمل شىء ولكنى اجتمعت به عدة مرات كانت نتيجتها اقناعه بضر ورة تأييد القضية المصرية اقتناعا تاما وقد دافع عنها بهمة زائدة منذ ذلك الحين وصارت أكثرية لجنة الشئون الخارجية ترى مثل رأيه أيضا

ولما عرضت معاهدة الصلح على مجلس الشيوخ لاول مرة في نو تُمبر الماضي قدم المستر أون عضو المجلس التحفظ الاتي :

ولا تعد حرمانا للشعب المصرى من أى حق من حقوقه في الحكم الذاتى

وقد وافق ٣٧ عضوا على هـذا التحفظ ورفضه ٤٦ عضوا وهذه أسماء من وافقوا عليه

| بويند كستر | مكر رمك       | فر ائ <i>س</i> | <i>بو</i> ل.      |
|------------|---------------|----------------|-------------------|
| رید        | مكلين         | فريلنجهو يزز   | بوراه             |
| شيلوش      | موزز          | جور            | برأندنجى          |
| سموت .     | نيو           | جرونا          | كالدر             |
| سذرلاند.   | نیو بری       | جونسون         | کابر              |
| والش       | · توريس       | جور            | ت <b>شا</b> .برلن |
| واطسن      | اون           | كينون          | كومتز             |
|            | ې <b>ترۈژ</b> | لافولت         | كرتس              |
|            | فيلان         | انروت          | النجان            |
|            | فيس           | لودج           | إلكنز             |

وبدئ العمل مع وزارة الخارجية وبعداجماعات واستشارات لا حصر لهما تيسر الحصول على خطاب من الوزير لا نسنج الى المسر أون بتاريخ ١٦ ديسمبر سنة ١٩١٩ يقول فيه ان الولايات المتحدة لم تعترف برقانة على الشئون المصرية الاعلى النحو الذي ورد في الاعلان الذي أبلفته الحكومة البريطانية للولايات المتحدة في ١٨ ديسمبرسنة ١٩١٤ وأن الولايات المتحدة توقعت ان بريطانيا العظمي ستنفذ التأكيدات التي أعطاها ملك انكائراً جورج الخامس لسلطان مصر السابق في خطابه الذي نشر تهجريدة التيمس (التي تصدر بلوندره) في ٢٠ ديسمبرسنة ١٩١٤

ويدل التصريح الذي أبلغته الحكومة البريطانية الوزارة الخارجية الامربكية في ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٤ دلالة واضعة على أن الحماية كانت ضرورة حرب فقط اذ السبب الذي ذكر في اعلامها ان تركيا اعتدت على مصر فتحتم على ريطانيا العظمى أن تتولى حماية الشعب المصرى

المصرى ان الحماية ماهي الاضرورة الاحتفاظ بكيان مصر واستقلالها اثناء الحرب. وقد نقض الخطاب الذى كتبه الوزير لانسنج الاعتراف الذى صدر بالحماية وأقل مافيه أنه قصره على الرقابة اثناء الحرب وهى تختلف عرف الرقابة التي اعترافت بها الولايات المتحدة

وقد كان خطاب وزارة الخارجية نتيجة مفاوضات جرت مدة اسابيع مع كثيرين من موظفي هذه الوزارة وقد أبلغ لاعضاء محاس الشيوخ الامريكي وأعضاء البرلمان البريطاني

وعرضت الماهدة ثانية على مجلس الشيوخ في شهر فبرا يرفقدم المستر أون التحفظ التالى:

« تفهم الولايات المتحدة أن الحماية المشار اليما في القسم السادس

من المعاهدة . . . . . . . . . . . ضرورة قضت بها الحرب لحفظ كيان مصر واستقلالها أثناء الحرب »

وقد قابلت جميع أعضاء مجلس الشيوخ ثانية وترددت على بعضهم مرات كثيرة وتيسر تحويل عدد من الاعضاء الديمو قراطيين الذين كانوا ضد التحفظ الاول واكتساب عضده للتحفظ الثانى وكان هناك ٥٠ عضوا اتفقوا على اعطاء أصواتهم بالموافقة عليه وهم:

#### من الجمهوريين :

| بول                 | فرناند         | لنروت  | فيس       |
|---------------------|----------------|--------|-----------|
| بوراه               | فرانس          | لودج   | پويندکستر |
| برانديجي            | فريلنجهوزن     | مكورمك | شرمان     |
| كالدر               | حردنا          | مكلين  | سموت      |
| کأبر .              | هارديج         | موزز   | سېلس      |
| كومنز               | جونسون         | نيو    | سذرلاند   |
| كرتس                | جو تر<br>جو تر | نيوبرى | واطسن     |
| دلنحهام             | كنيون          | نوريس  | وارن      |
| إلكنز               | نو کس          | بأيج   |           |
| فول                 | لافولت         | بنروز  |           |
| ومن الديموقراطيين : |                |        |           |
| اشرست               | اوفرمان        | روينس  | والش      |
|                     |                |        |           |

| فلتشر | شيليز | أون   | تشامبرلن |
|-------|-------|-------|----------|
| نوجنت | سیث   | فيلان | جور      |
|       | ترامل | ريد   | مييرز    |

وقد وصلت لجنة الشئون الخارجية الى التحفظ الخاص بمصر في يوم الاثنين ١٥ مارس سنة ١٩٢٠ فألتى المستر أون خطبة في تعضيدة وألتى المستر لودج رئيس اللجنة خطبة عظيمة يؤيد بها التحفظ وكدلك خطب المستر مكورمك عضو مجلس الشيوخ عن ولاية «اللينوا» والمستر نورس عضو ولاية «ابراسكا» والمستر روبنس عضو ولاية «ابراسكا» والمستر روبنس عضو ولاية «اركانساس» والمستر ريد عضو ولاية «ميسورى»

وقد عارض المسترسترلنج عضو ولا ية داكو تا الجنوبية بدعوى انه أعلن ( وقد نشرت ذلك جريدة « واشنطن بوست » فى ١٤ مارس ) أن لجنة مانر ستشير بالغاء الحماية . وارتأى المستر سترلنج انه لا يصبح فى هذه الحالة الموافقة على التحفظ

واعترض المستر كيلوج عضو ولاية « منيسوتا » بدعوى ان الحماية المذكورة في المادة ١٤٧ وصفت بأنها الحماية التي أعلنت في ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٤ وان تصريح الحكومة البريطانية وقت إعلانها وتصريح ملك بريطانيا يدلان على انها لم تكن سوى ضرورة حربية فهو (أى عضو منيسونا) برى آن التحفظ غير لازم

#### لانه بحوى شيئا ظاهرا من نفسه

وكان جليا ان المجلس سيوافق على التحفظ بأغلبية تفوق الاغلبية المنتظرة غير انه عند ما أوشك المجلس أن يقترع عليه عرض المستر شيلدز تمد بلا ينص على الاعتراف فوراً باستقلال ارلندا . وعرض المستر توماس تمديلا ينص على الاعتراف باستقلال كوريا وعرض المستر كنج تمديلا ينص على الاعتراف باستقلال بلدآخر ولو افترح المستر أون تأجيل هذه الاقتراحات للنظر فيها بالترتيب لانتهى الامر على ما يرام ولكنه — كما قال لى — لم يشأ اغضاب الاعتفاء المناصرين للتعديلات الاخرى

وكان عرض التحفظ الخاص بمصر يوم الاثنين وقد دامت المناقشة في شأنه عدة ساعات بعد ظهر الاثنين ثم أرجئت الى يوم الثلاثاء وقد مستمرت الخطابات طول بعد ظهر الثلاثاء وقدمت التعديلات المتقدمة في ساعة متأخرة وقد قابلت المستر لودج بعد التأجيل فذكر انه مع أنصاره يؤيدون التحفظ المصري ولكن بعض أنصاره لا يظنونان في قرار المصادقة محلالا تعديل الاير لندى ولما كانوا لا يريدون - لا سباب سياسية - الاقتراع ضده فقد يرون ضرورة ترتيب المسألة كلها ترتيبا دوريا وتبويبها

وقد عرض المستركيلوج فى جلسة الاربعاء ١٧ مارس سنة ١٩٢٠ الاقتراع على ترتيب المسألة كلها فوافق على ذلك المستر



المستر فولك

٠. . . · · · ţ 40

لودج وأنصاره جميما وعارضه نحو عشرين من الديمو قراطبين . ولم يهزم التحفظ المصري بل كان من المتيسر عرضه انتولكن المستر أون اعترض على خلك مفضلا تقديم افتراح على حدة

وقدم المستر نوريس تحفظا عكس تحفظ المستر أون على خط مستقيم فقد كان ينص على رفض الاعتراف بالحاية كلية في حينان تحفظ أون ينص على الاعتراف بالحاية كضرورة حربية فقط بجب أن تنتهى بانتهاء الحرب

وقد قدم تحفظ المستر نوريس بنير استشارة أحدمن أصدقاء القضية المصرية ولم يلق اعتباراً كبيراً

وحدث ان عرض المستر جرى عضو جزيرة رود تجفظاينص على ان الولايات المتحدة تصرح بأنها تتمسك بمبدأ حق الامم ف تقرير مصير نفسها بنفسها . وقد وافق المجلس على هدا التحفظ في النهاية باغلبية ٢٨صوتا ضد ٣٠ صوتا إذ صوت جميع الديمو قراطيين له وصوت الجمهوريون ضدة . فلو أن التحفظ المصري عرض فى ذلك الوقت لما حصل على موافقة الديموقر اطيين فقط بل على موافقة المستر لودج وانصاره (نحو ٣٨) أيضا ولنال مصادقة الحلس بسهولة ولكن المستر أون كان بخشى أن يحدث شيء ما يعرقل سيرالتحفظ ولذا لم يقدمه

هذا تقرَير المستر فولك الذي كتبه في ٢٥ مارس سنة ٦٩٣٠ وقد ختمه بقوله :

اذا عرضت معاهدة الصلح على مجلس الشيوخ مرة أخرى فستحول على لجنة الشئون الخارجية حيث تسهل اضافة التحفظ واذا لم تعرض على المجلس فسيقدم المستر أون افتراحا منفصلاً تق بأن لجنة الشئون الخارجية ستصادق عليه دون ابطاء وكذلك مجلس الشيوخ

أن المستر لودج متغيب عن المدينة الآن وسيمود بمد نحو عشرة أيام وسأقابله بمجرد عودته واقرر خطة العمل

واذا نظرنا الى أن الولايات المتحدة لم تكن تعرف شيئا ماعن المسألة المصرية والى الهلا يوجد فى البلاد الاعددة المرين المنتخبين المصريين (يمنى متوطني أمريكامن المصريين الذين لهم حق الانتخاب الرأينا أن تقدما عظياتم فى ستة شهور وهى مدة أصيرة

ان مسألة استقلال بلد ليست مسألة يوم أو أسبوع أو شهر وانما هي نتيجة جهود متوالية مــدة سنوات.على أن قضية مصر واضحة جلية جــدآمن الوجهة الدولية فلا يستغرق زمن طويل لاقامة استقلالها طبقا لمبادىء القانون الدولى الامضاء – جوزيف فولك

安安安

ولا أجد حاجة بعد ما ورد في تقرير المستر فولك لذكر شيء عما حدث فى أمريكا فقد نشرت الصحف التفصيلات العامة وقد كاءت حركة أمريكا الوفد نفقات جسيمة

# تكريم المرأة المصرية

مما يجدر بالذكر من أعمال الجمعية المصرية بياريس الاحتفال الذي أقامته تكريما للمرأة المصرية . وقد خطبت فيها السيدة جيهان ديفراى وهي ذات خبرة بمصر فقد كانت زوجة مصرى . وقد تكامت عن النساء في العهد الماضي لا سيما عهد كليو باطره وعن الدور الذي قن به أخيراً وكانت السيدة شديدة التأثر الى حد أنها لم تستطع اتمام خطابتها فاختصرتها

وتكلم بعدها المسيو أبانسور وهو ليسانسيه في الا داب ويشتغل بالتدريس

وأدبت بعد ذلك مأدبة في صالة دار الجميات العلمية بمكلم فيها عبد العزيز بك فهمي عن مسألة تعدد الزوجات وحضرها حمدباشا الباسل وعبد اللطيف بك المكباني ومحمد بك على

وكان عدد من حضروا المحاضرة نحو ٣٥٠ شخصًا

#### مصربين الماسونيين

وأقامت الجمعية احتفالا فى الحفل الفرنسوى الاكبر بشارع « يوق » بالدار رقم ٨ فى منتصف الساعة التاسعة من مساء ٨٨ اريل سنة ١٩٢٠ وقد وزعت لذلك رقاع الدعوة وذكر فيها أذالاحتفال تحت رئاسة الاخ الكلي الاحترام فيلهوف الرئيس الاعظم والاخ جينودو مساعد رئيس أعظم سابق

أما الخطباء فكانوا الاخوان جينودو وبلوندل والنائب جود وحضر الاحتفسال صاحب الدولة البرنس محمد على شقيق سمو الخديوي السابق وحضره من رجال الوفد حمد ماشا البساسل ومحمد محمود باشا وعلى بك ماهر

ولم يكن عددالحاضرين كبيراً إذ فات منظمى الحفلةأن يذكروا فى تذكرة الدعوة أن الليلة بيضاء للماسون وغير الماسون

وقد خطب المسيو جينودو فبسط المسألة المصرية بأسهاب وشرح الحوادث التي وقمت في شهري مارس وابريل شرح شاهد عيان إذ كان مديراً كليسيه القرنسوية بالاسكندرية

وقد أنصف المسيو جينودو المصربين فى خطابه وكان خير شاهد عدل

وتلاه الناثب جود صاحب الخطابة المشهورة في مجلس النواب

الفرنسوى فى العمام الماضى وهى الخطابة التى ذكر فيهما كليما لصو بتصريحاته سنة ١٨٨٧ عن مصر وعن كفاءة الشعب المصرى ومقدرته وكانت خطابته فى الحفل الماسونى قصيرة حوت سوجز ما قاله فى مجاس النواب وقد قال في ختاسها: « على أصدقائى المصريين الذين يعرفون مبلغ شعورى نحوهم ونحو الفلاحين من

وخطب النائب فيدال الذي كان رئيسا لتحرير جريدة «البي» وكان قدطاف ايرلندا فتكلم عن جهاد الام في سبيل حقو قهاد وجوب المثارة والثبات

وتكلم عن الوعود التي يتلقاها الايرلنديون ورفض هؤلاء لكل تسوية دون أمانيهم

وتكلم بعد ذلك الاخ بلوندل عن التطورات المختلفة التي مرت بالفنون في القطر المصرى غير أن خطابته كانت مملة

وبعد ذلك عرض على الحاضرين قرار يعرب عن عطفهم على القضية المصرية فوافقوا عليه بالاجماع

وبعد ذلك خطب دولة البرنس محمد على فشكر الحاضرين وشكر الماسونية الفرنسوية التي أيدت المصريين وابدت عطفها عليهم في مواقف عديدة . ومما يذكر أن الامير من كبار رجال

# اللسونية المصرية وقد كان على ما أظن رئيسا أعظم لشرق مصر ويقدر عدد الحاضرين وبينهم المصريون بنحو مائتي شخص

# في صالة جافو

واقامت الجمعية المصرية بباريس حفلة موسيقية في مساء الجمعة ١٠ يونيوبصالة هجافو » بشارع هبويسي» تحتر تاسة المسيو كلود فادير الكاتب المشهور . وكانت رئاسة الشرف للكاتب الكبير أتاتول فرانس وقد اشترك فيها نفر من أكبر الممثلين والممثلات في ه الكوميدي فرانسيز» وه الاوبراكوميك» وغيرهمامن التياترات الكبرى وبينهم مدام سلفان . ومدام سيجون. ومدام فيبر. ومدام برت بوفى ومدام جان فابر الخالخ

وقد غصت القاعمة بمن حضروا والقى المسيو كاود فادير خطابة جليلة عن مجهود مصر فى الحرب وحقوقها وقد ذكر هذا فى قالب الكلام عن مجدمصر

وحضر هذه الحفلة أيضا البرنس محمد على وفي نهاية خطابة المسيو فارير ذهب الامير اليه وشكره عليها

### فى داخلية الوفد

حركة النشر ـ مسألة صدقى باشا وابو النصر بك ـ استقالة على بك حافظ رمضان ـ استقالة حسين واصف باشا ـ مسألة حمد باشا الباسل والمسكباتى بك ـ بين الجمعية المصرية وسعد باشا

泰安泰

كانت حركة الطبيع في الوفد في بداية الامر بطيئة وأكبر سبب للدلك انه كان يهم بالجانب الرسمي من العمل وكان البعض يرى ان النشر قد يعرقل مساعيهم فالهم الما جاءوا لدخول مؤتمر الصلح والوصول الى حل مسألة مصر على يده

ولكن هـذا الرأى لم يحل دون طبع مذكرات قصيرة عن القضية المصرية وارسالها الى رجال السياسة

ولم تبدأ فكرة النشر بصفة جدية متتابعة الافي شهرأغسطس. سنة ١٩١٩ وقد أخبر في بهض من كانوا على اتصال بالوفد في ذلك الحين ان الاهمام بالنشر جاء على أثر مقالة كنت قد أرسلتها الى جريدة « والدي النيل » أثناء وجودي بباريس بعنوان «مصر والمصرون في نظر بعضهم » تكلمت فيها على أهمية «البروبلجندا» وضربت الامثال عا فعلته الامم المهضومة الحقوق في هذا الشأن وما أ فقته في سبيل حركة النشر وماجنته من وراء ذلك من الفو ائد

وحدث فى شهر بونيو أن أوراقا وردت للوفد من مصر تحوي تفاصيل مسائل فحري البحث فى أمر نشرها بواسطة الطبع . وكان رأي سعد باشا — على ما قال لى بعض أعضاء الوفد — فى بداية الامر عدم النشر ثم عاد فرأى ضرورة النشر

وقد تقرر ذلك فعلا بعد مناقشات عنيفة جدا سيف أواخر الاسبوع الثانى من شهر بونيو سنة ١٩١٩ ولكن عضو من من أعضاء الوفد انسحا من الجلسة التي صدر فيها القرار احتجاجا عليه

وكانت وفود..جنوب أفريقاترمع الاتفاق مع بمض الصحف لتؤيدها فاتجهت فكرة بعض رجال الوفد الى دفع مبلغ من المال لقاء أن تكتب تلك الصحف عن القضية المصرية أيضاً

وقد أثارت مسألة الطم في الوفد اختلافا شديداً بين بعض الاعضاء وبقية الوفد وأثارت عواصف المناقشات الحادة

旅旅船

وفي الاسبوع الثالث من شهر بونيه وضع تقرير بالحوادث وطلب من أعضاه الوفد توقيعه فاحتج ستة أعضاه بينهم صدق باشا وابو النصر بك . وقد سميتها دون غيرها لا ظهر منشأ الحادثة التي انتهت بانفصالها عن الوفد ولاكتها الالسن في وقت ما وأشاعت حولها اشاعات غريبة لا محة لها . أما الاربعة الباقون

فَن ذوي المكانة في الحركة الوطنية . وكان لبعضهم فيما بمد شأن كبير سواء بالكتابة في الصحف أو غير ذلك

وكان صدق باشا برى أن يكتنى في النشر بطبع البيانات وارسالها الى أعضاء مجلسي العموم واللوردات بالكاترا

وثار مثار المناقشة في جلسة ٢٣ يونيه سنة ١٩١٩ واشــتد الاخذ والرد الى حد أن وجه أحمد لطني السيد بك الى اسماعيل صدقى باشا كلمات جارحة شخصية لاصلة لها بموضوع المناقشة .

وقال على بك فى خطابه انه برى أن مهمة الوف د قد انتهت فعلا وانه بجب عليه أن يعود الي مصر ليطلع المصريين على ذلك حتى يتمدروا أمره . وقال ان رأيه همذا يطابق ما قاله سعد ماشا فى جلسة ٢٦ مابو سنة ١٩١٩ وهو : ان مهمة الوفد انتهت . وانه لم يبق أمل فى الحصول على الاستفلال التام . وان كل قول عدا

ذلك يعد مغالطة . وإن عملهم الآن ما هو الا تنظيم الهزيمة ومبلغ على أن لطنى بك السيد اعتذر لصدق باشا عماحدث وأن على بك حافظ رمضان سحب خطابه هذا بمد أسابيع وبلغنى أيضا أن ابو النصر بك قدم خطابا أيضا ثم سحبه

**森野鹭** 

وسافر صدق باشا الى « فيشي » متألما من أمور كثيرة عدها ماسة بكرامته ممرقلة لجهوده كمضو نافع فى هيئة الوفد وكذلك سافر أبو النصر بك كما سافر غيرهما وأثناه غيامهما قررالوفد فصلهما وقد قيلت فى طريقة تقرير ذلك أقوال لا أرى إثباتها هنا لا تى لم أغكن من التحقق من ذلك بصفة قاطعة

ولامر ما لم يبلغ الوفد القرار الى صدقي باشا ومحمود بك أبو النصر وحدث أن الثانى ذهب الى مقر الوفد بمد عودته من «فيشى» وهو لا يمرف أنه فصل ومع ذلك لم بخبره أحد بقرار الفصل الى أن سمعه من على بك حافظ رمضان نقلا عن عبد اللطيف المكبانى بك فان على بك كان لا زال مستقيلا من الوفد

ولم يعلم صدق باشا بالخبر الافي مارسيليا من أبي النصر بك عند سفرها الى مصر ا

هذا موجز الظروف التي أحاطت بانفصال صدق باشا وأبي النصر بك ويقال الثاني أخذعليه ارسال خطابات لاصدة ا. له عصر

وردت فيها عبارات عدها عد باشا ماسة به ومها يكن من الامر فيلغ محتى وعلى أنه لاصحة مطلقا للاشاعات الغريسة التي نشرت عند عودتها عن اتصالهما بالسفارة البريطانية أونحو ذلك من مم الخيانة الشنيمة. ولا جدال في أمها كانا مخلصين في جهو دها كبقية رجال الوفد وكانا يخدم ان القضية بكل اخلاس ونشاط الاول مخبرته السياسية ومقدرته المعظيمة ومعرفته بأساليب الاوساط السياسية والرسمية والثاني بصلاته المكثيرة في الدوائر المختلفة مذ كان استاذاً للغة العربية بكاية اللغات الشرقية بباريس

وبمناسبة الكلام على حادثة صدقي باشا وآبي النصر بك يصح اتماما للفائدة أن أشير الى استقالة حسين واصف باشا

استقال واصف باشا في شهر مايو على اثر مناقشة حادة بينه وبين شمر اوى باشا وسمد باشا حول الاكتتاب وقد رأى واصف باشا أن الكلات التي وجهت اليه مهينة لا تنفق مع كرامته فاستقال ولم ينفصل أحد عن الوفد بعدذلك الى ان وقع الاختلاف الذى الى انقظاع المكباتي بك وحمد باشا الباسل عن الوفد مدة من الزمن على اثر خلاف بين كل منها و بين سعد باشا

اما شعراوى باشا فعاد على أثر شىء من الفتور خاص بتقدير مهمة الوفد وطربقة التصرف في الاموال التي عهدت اليه بصفته

أمين صندوق الوفد

وقد تولى أمانة الصندوق بعده المكباتى بك ووقع خلاف بينــه وبين الرئيس حول مهامه فانقطع المكباتى بك وبرك أمانة الصندوق لحمد بك على وأخذ بعضد الجمعية المصرية ودفع لحمة خمسائة فرنك اعانة

物数法

اما ابتعاد حمد باشا زمنا ما فيرجع الى صلته بالجمعيــة المصرية ومساكما فى وقت ما تلقاء سمد باشا

وكان هذا المسلك فى الوقت الذى كتب فيه بعض الصحف يقول انه ينتظر أن يتم الاتفاق بين الانكليز وزغـلول باشا نظير ترضيات شخصيه تسدىلماليه

وكان جل أعضاء الجمعية يذهبون أكثر الليالى للسهر والسمر عند حمد بإشا وكان نحضر أحيانا المكباتي بك

وفى ليلة ذهب البعض مع أحمد الطلبة المعروفين وفى الغداة أخبر الدكتور والي الجمية بان حمد باشا يريدالالتحاق بالجمية فسر أعضاؤها بذلك وتقرر قبوله

وقد التي حمد باشا عند دخوله الجمعية خطابة قال فيها انه على استعداد لدفع عشرة أضعاف رسم الدخول والاشتراك الشهرى . وقد ساعد الجمعية فعلا وشجعها كثيراً. والظاهر انحمد باشا كان في

ذلك الوقت على شيء من الفتور مع سمد باشا ولكنه لم يكن قــد ابتعد عن الوفد بعد

كانت الجمية تتنافش في الاشاعات التي حامت حول سعد باشا خاصة . ورأى البعض انه لم يكذب الخبر (كذبه فيما بسد) . ثم رأى انه لم يبادر الى الاحتجاج على بعض المسائل . في الحال بل تأخر فى ذلك أياما فعمد البعض الى ارسال خطابات اليه منهم شخصيا فيها عبارات شديدة وارسلوا اليه خطابات كانت ترد عليهم من بعض المصريين في سويسرا وفرنسا وانكاترا ومصر

ومما يذكران البعض ارسل الى لطنى بك السيد عقب، ؤتمر الجميات المصرية كارت بوستال عليها صورة حماسة اشارة الى مسألة دنشواى

وطرحت مسألة الاشاعات على بساط البعث فى الجمية فتقرر فى النهاية باجاع الآراء — ماعدا اثنين — ارسال خطاب لسمد باشا . وقد أرسل بالعربية وقيل فيه : اننا قرأ نافي الصحف اشاعات مخجلة فيها ان سعادة زغاول باشا رئيس الوفد المصرى سيقبل بعض منح ولما كان لم يظهر أى تكذيب فى الصحف رغم انتشار الخبر فنرجو اما أن تكذبه أو تسمح لنا بتكذيبه وسيذهب عضو بعد ٨٤ ساعة لاخذ الرد

وارسل الخطاب مسجلا فاستاء سعد باشا ولم ترسل الجمعية أحداً لاخذ الرد بل بعث مخطاب آخر لطلب الرد كتابة .ولفتت نظر سعد باشا الى تكرار ظهور تلك الاشاعات فى الصحف وما ينشأ عن ذلك ولم تتلق الجمية رداً ما

وظل الامر عند هذا الحد الى ان وصل على بك ماهرفرأى ان يتلافى الخلاف

وساعد على اعادة المياه الى مجاريها ان التيمس نشرت وقتشد خبراً قالت فيه ان فى الوفد المصرى خلافا فرأى الرئيس وزملاؤه انه لابد تلقاء ذلك من لم صفوفهم وجمع كلمتهم. ووعد حمد باشا سعد باشا بان يحمل الجمية على ارسال خطاب اعتدار اليه

وقد عرض حمد باشا الامر على الجمعية فعلافر فضته واكتفت بارسال لجنة منها لتبلغ سعد باشاانها لم تقصد اهانته أو الاساءة اليه وذهبت اللجنة يوم أحد فلم يقابلها سعد باشا بل قابلها على بك ماهر ورأى ان تكتب الجمعية خطابالسعد باشافر فضت الجمعية مدة من الزمن ثم كتبت أخيراً خطابا رؤي انه غير واف وطلب منها تعديله فر فضت و بقيت كذلك الى ان عاد محمد محمود باشا من أمريكا فتوسط في الامر وازال الخلاف بقبول الخطاب المكتوب



محمد بدر بك

ليس الغرض مـ نشرها الوفد في جهاد الالمام عافعله في هذا شاملا من الوجهة التا. وبجب في هذه الوفد الى المؤتمر ويين ولماكان مذا ال أجد مجالا لذكر المذك سفره من مصر کان أول عمل ر-من وصوله الى باريس ١٩١٩) وقد اثبته في ق وفی ۱۵مایو ارسل التيسلت للالمان في ٦ م على الاعتراف بالحا مذكرة أخرى من هذاالة

التي سلمت للنمسويين في

## مطبوعات الوفد والنشر

ليس الغرض من همذا ترجمة المذكرات أو الاوراق التي قتسرها الوفد في جهاده أو ارسلها الى الدوائر السياسية المحتلفة وانما الانكام عافيله في هذا الشأن على وجه عام يكون في الوقت تفسه شماملا من الوجهة التاريخية

ويجب في هذه الحالة ان نفرق بين المذكراتالتيكان يرسلها الموخد الى المؤتمر وبين الاعمال الاخرى

ولماكان هذا الكتاب مقصوراً على مجهود الوفد فى الخارج فلا أحد مجالا لذكر المذكرات والتلغرافات التى بعث بهاالى للوعر فبل سنفره من مصر

کان أول عمل رسمی للوفد الطلب الذی ارسله فی الیوم العاشر موته و صوله الی باریس الی مؤتمر الصلح ( بتاریخ ۲۸ أبریل سنة ۱۹۹۸ ) وقد اثبته فی فصل سابق

وفى ١٥مايو ارسل الوفد مذكرة بجتج على الشروط الاؤلية ـ

'الانتى سلمت للالمان ما مايو ـ للصلح فيما بختص بمصر وباجبار المانيا عسلمي الاعتراف بالحاية البريطانية على مصر وفى ٢ يونيه أرسل مذكرة أخرى من هذا القبيل للاحتجاج على ماور دفى الشروط الاولية الانتى سلمت للنمسويين في ٧ يونيه سنة ١٩١٩

وفى ٢٨ يونيه تمدم الوفد تقريرا للمؤتمر عن حوادث وقمت فى البلاد فى شهرى مارس وابريل ذات صلة بالحركة الوطنية

وفى ٢٦ يوليه قدم مذكرة جديدة طلب فيها من المؤتمراعادة النظر في امر مصر وضمن المذكرة تصريحات لدولة سعيد باشا إذ كان في رئاسة الوزارة

وبعد ذلك انقطع الوفد عن الاستنجاد بالمؤتمر وجاءت فترة نشط فيها الى حركة امريكا واعمال النشر في الصحف وغيرها وظل كذلك الى ٣ و فهر إذارسل تلغرافا لرئيس المؤتمر يحتج فيه على سياسة الانكابز في البلاد

وقد اعقب الوفد هـذا التلغراف عذكرة تاريخها ٦ نوفبر طلب فيها من المؤتمر التداخل وارسال لجنة دوليه للتحقيق الى مصر تتيين الحالة بنفسها مباشرة

وفى ٢١ نوفير أرسل الوفد تلغرافا آخر للمؤتمر يلفت نظرهفيه الى حوادث العنف ويحث المؤتمر على التداخل فى الامر وتلاه تلغراف آخر بالمنى نفسه في ٢٣ نوفير

وفى و ديسمبر أرسل الوفد تلغراف احتجاج على الموادا لخاصة عصر فى معاهدة فرساى وكان ذلك عناسبة استقبال مجاس النواب الالزاس واللورين

وفى ٦ يناير سنة ١٩٧٠ أرسل الوفد مذكرة الى المجلس الاعلى

يطلب منه فيه اعادة النظر في مسألة مصر عناسبة الاشتفال بوضع معاهدة الصلح مع تركيا. ولكن رجاء الوفد في المجلس خاب ووضعت المعاهدة التركية على غير ما يرجو المصريون فأرسل الوفد احتجاجا الي المجلس في ١٨ مايو سنة ١٩٧٠ استهله بذكر المعاملة التي لقيتها مصر من المجلس الاعلى إذ لم ينصت لها وأبي أن يطبق عليها مبدأ حق الامم في تقرير مصير نفسها، وتكلم عن الحيف الذي أصاب مصر وكيف عوملت . . . . . وغم جهو دها و تضعياتها التي كانت اكبر عامل للفوز في الشرق

وكان الوفد في مد كرة ٦ يناير السالفة قد تنكلم باسهاب عن حق مصر في الاستقلال وفصل مسألة صلتها بتركيا فتناول مركز مصر قبل الحرب ثم مركزها اثناءها. ثم تساءل «هل لا تزال لتركيا حقوق على مصر وهل تستطيع التنازل عنها ٩ » فقال ان اشتراك مصر في الحرب ودخسول تركيا فيها قطع بطبيعة الحال كل صلة للسيادة المثمانية على مصر وأعاد لمصر سيادتها التامة من تلقاء نفسه. وأن توقيع تركيا الهدنة على قاعدة حق كل أمة في تقرير مصير نفسها بحرية وقاعدة تحرير الشعوب غير التركية هو بمثابة اعتراف من تركيا باستقلالنا.

وأخذت المذكرة على هذا النحو تنقض وجود حقوق لتركيا على مصر يمكنها أن تتنازل عنها لانكاترا ثم تساءلت المدذكرة: «ماذا يكون إذن كنه الحقوق التي عكن لتركيا ان تتنازل عنها لانكاترا ؟ ». وقالت: أما سيادتها التي كانت لها محق الاقوى أو بعبارة أصح بارادة الدول الاوربية التي ضمنت صيأنة كيان الامبراطورية المثمانية. تلك السيادة انتهت وانعدمت. ومن المباديء القررة الداعة ان سقوط ذلك لا يمكن ان يكون الا لمصلحة الدولة المسودة »

وأخذت المذكرة تظهر ان اعتبراف تركيا نفسه بالحماية اذا وقع لايكون له قيمة أكثر من اعتراف أية دولة أخرى ولا يمكن ان يجعل الحماية شرعية ولا أن يقيم لها وزنا فهي عمل باطل واجراء مؤتت من اجراءات الحرب

وقالت المذكرة انه بما لا يصدق ان تتخطى انكاترا الشرف وتمد حقوق السيادة سامة تتناولها الا يدى فى سوق المداولات الدولية . فليس فى مقدور انكاترا الا ان تطلب من تركيا فطع آخر صلة لسيادتها وهذا معناه الحصول بهائيا على الاعتراف باستقلالنا التام وانتقات المذكرة الى عدم استشارة الشعب المصرى في المصير الذي يمدله و مخالفة ذلك للقانون الدولي والعرف المتبع بين الدول كا حدث سنة ١٨٦٠ إذ نصت معاهدة « تورينو » على استشارة أهل مدينة « نيس » ومقاطمة « السافرا » قبل ضمهما الى فرنسا وكا نصت معاهدة سنة ١٨٦٠على استشارة أهل الجزر « الا يونيه »

عبل ضمها الى اليو نان

وتكامت المذكرة عن عزيمة الامة المصرية وتوطدها على نوال الاستقلال التام وكيف تجلت تلك العزيمة في مظاهر عديدة شم قالت :

«اما اذا لم تكن المبادى، التى أعلنها الحلفاء سوى كلمات لامنى لها. ولم تكن اتفاقية سنة ١٨٤٠ ووعود بريطانيا العظمى العمديدة سوى قصاصات ورق. واذا كان الفوز متى أحرز محمل فسيان الوعود التى أعطيت أثناء الحرب حتى وعد صاحب الجلالة المبريطانية . واذا كانت المدنية الاوروبية قد تقهقرت الى ماوراء سنتي ١٨٦٣ و ١٨٦٠ حتى أصبحت تقبل انتقال حقوق الاستقلال أو السيادة بين الحكومات على نحو ما كان محدث فى المصور الوسطى اذا صحكل هذا فهل العدم التعقل الانساني حتى صار من الوسطى اذا صحكل هذا فهل العدم التعقل الانساني حتى صار من المتعلس المناه التيسر معاملة شعب حليف المشعوب المنتصرة شرا من المعاملة التي تعامل بها الشعوب المهزومة »

وختمت المذكرة بطلب سماع أقوال ممثلي مصر كما سمع المجلس الاعلى أقوال مندوبي الكرج واذربيجان

هذا ما اعرف ان الوفد قدمه من المذكرات لمؤتمر الصلح. وقد نشر غير هذا نداءات لمجالسالنواب فى بلدان الحلفاء وأرسل تلغرافات ومذكرات لبعض المؤتمرات الاشتراكية وغيرها فن نوع الكراسات طبع الوفد المذكرات الشلاث التي طبعها الجمعية المصرية قبل وصوله وهي « مطالب المصريين الوطنية » و هذكرة عن «المسألة المصرية ومطالب المصريين الوطنية »

أما الكراسة الاولى فتقع في ٤٣ صحيفة من القطع المتوسط. وتتضمن المذكرة التي أرسلها الوفد الى مؤ عر الصلح من مصر منفقة بخطاب من سعد باشا بصفته رئيس الوفد و تاريخه ٢٠ ينابر سغة ١٩٩٩ أى قبل اعتقال سعد باشا و زملائه بنحو شهرين و فصف شهر و وقال ان واضع المذكرة هو معالى اسماعيل صدقى باشا . و تنقسم الى خسة فصول محتوى الاول على عهيد ثم محت في الحاله الاقتصادية و آخر في النظام الاداري والاجماعي.

ويتناول الفصل الثانى بحث الاعتراضات التي يمكن أن يتذريج بها المعارضون في نوال مصر الاستقلال وهي قسمان : الاول : الحقوق التي نزعم الكلمرا الها لها على مصر . والثانى : المصلحة التي تجنيها مصر من بقاء الوصاية الاجنبية

وقد تناول القسم الاول الكلام عن مركز مصر السيلمى قبل سنة ١٨٨٦ ثم عن ثورة عرابى ثم عن صبغة الاحتلال ثم عن الحلية . وتناول القسم الثانى أصل تقدم مصر ثم ما فعلته بريطانيافي مصر ثم تأثير السيادة الاجنبية

وتناول الفصل الثالث بحث المساعدة التي قدمتها مصر للحلفاء اثناه الحرب

وتكلم الفصل الرابع عن مطالب المصريين فيما مختص بحريتهم وبالسودان. وفيه بحث مواضيع الاستقلال وحقوق الاجانب والدين العام وضمانة حقوق الاجانب ومساعدات الاجانب والاصلاحات الداخلية. وقناة السويس. ومصر وجمية الامم ورد السودان و تاريخ صلة مصر بالسودان

وتناول الفصل الخامس والاخير الكلام عن الحركة الوطنية والمذكرة مذيلة بتوقيعات جميم أعضاء الوفد

والكراسة الثانية تتناول تفصيل الخطة التي جرت عليها السياسة البريطانية في شأن القطن وقد قدمت المذكرة الى مؤتمر الصلح أيضا وتاريخها ٢٩ ينابر سنة ١٩١٩ وتقع في ٢٢ صحيفة من القطع المتوسط وتقع المكراسة الثالثة في ٥٠ صحيفة من الحجم نفسه وواضعها أمين بك المرافي ولم يكتب عليها أن الوفد قدمها لمؤتمر الصلح والظاهر أن الوفد قدمها لمؤتمر الصلح والظاهر أن عرضها عليه فافرها وعدها واضعها كتبها مستقلا عن الوفد ثم عرضها عليه فافرها وعدها حرامة أعماله

وتتناول الكراسة الكلام عن مبادى الرئيس ولسن . ثم عن مسألة مصر من الوجهة التاريخية وكيف احتل الانكايز مصر . وعن

عدم شرعية هذا الاحتلال . وعن اتفاقية سنة ١٩٠٤ وعن السودان وملحقانه . وعن اتفاقية سنة ١٨٩٥ الخاصة بالسودان . وعما جنته مصر من الشركة الانكليزية المصرية في السودان . وعن قناة السويس وحرية البحار ثم خاتمة وملحق أوردت فيه تصريحات للساسة الانكليز عن مصر ونيات بريطانيا نحوها

وطبع الوفد الكتاب الذي كتبه المسيو فيكنور مرغريت بمنوان هصوت مصر». ويقع في ٩٨ صحيفة من القطع الصغير يتضمن خسة فصول الاول عن الحماية الانكارية والثاني عن مصر الاثرية. والثالث عن مصر الحديثة والرابع عن تداخل انكاترا. والخامس عنوانه مصادرة شعب كبير. والكتاب مقدمة قالم أناتول فرانس وقد ترجمته الصحف عند ظهوره

وطع الوفد الخطابات التي القيت في المأدبة التي أقامها بفندق «كلاردج» في ٢ أغسطس ١٩١٩ فضمنها كراسة من ٢٠ صحيفة من القطع الكبير. وهي الخطابات التي القاها سعد باشا والاستاذ ويصا واصف والمسيو اوجانير والمسيو فكتور مرغريت ومحمد باشا محمود والمسر هربرت جيبونز ادامز والسنيور عمانويل الصحافي الايطالي والمسيو أناتول فرانس. وختمت الكراسة بخطابات اعتذار من المسيو اولار والمسيو رينيه دوميك والمسيو ألمان

وطبع الوفد المذكرة التي أرسلها في ٩ يونيه سنة ١٩١٩ الى

المؤتمر الاشتراكي الدولى فوقعت في كراسة من ١٨ صحيفة من العقطع الكبير وتناول فيها الوفد الكلامءن مطلب مصر وماتنتظره من الاشتراكيين من العون والمساعدة .وأخذ ببرهن على أن الاسلام يتفق مع روح الأشتراكية .ثم أشار الى روح التضامن التى بين المزارع وصاحب الارض والى مسألة الاوقاف الحيرية وقال أن الرابطة الزوجية عندنا تعادل الرابطة الحرة التى يتول بها الاشتراكيون فأبها عندنا لا تنقص شيئا من حربة الرجل والمرأة وقال في هذا الشأن و والواقع ان في استطاعة الرجل أن يطلق المرأة و يبطل العقد الذي بربطه بها ستى رأى انه أساء الاختيار ولهرأة السلطة نفسها على أن تكون قد ذكرت ذلك في عقد الزواج. وفوق هذا فان الرأة تظل مطلقة اليد في التصرف في أملاكهادون وفوق هذا فان الرأة تظل مطلقة اليد في التصرف في أملاكهادون احتياج لاجازة زوجها»

ومع المذكرة أربعة ملحقات الاول عن التعلم. والثانى عن الانظمة السياسية. والثالث عن المالية العامة. والرابع عن المسألة الافتصادية. وتكلم فيه عن الزراعة والصناعة والتجارة. وتساول القسم الاخير مسائل التشريع التجارى. وتنمية الانتاج. ووسائل النقل. والتعلم التجارى. والجميات التجارية والنقابات الاقتصادية شم تجارة الصادرات والواردات والتجارة الداخلية

وطبع الوفد التقرير الذي رفعه لمؤتمر الصلح بتاريخ ٢٨ يونيه

سنة ١٩١٩ ومسه ١٧ ملحقا تحوى . . . . . أقوال كالم أوال كثيرين من أهالي قرى في مصر وقد وقع ذلك كله في ١٠٧ صحيفة

وطبع الوفد كراسة صغيرة بمنوان «مدكرة عن ضرورة سماع صوت مصر في مؤتمر الصلح» ذبلها بتصريحات الساسة الانكار من سنة ١٨٩٩ أي من قبل الاحتلال البريطاني الى سنة ١٨٩٩ من وطبع الوفد كراسة كبيرة الحجم بمنوان «مصادرة الني عشر مليون نفس » ضمنه المراسلات التي دارت بينه وبين السلطات البريطانية والمصربة قبل سفره بطلب التصريح له مفادرة البسلاد وكذاك المدكرات التي رفعها وهو عصر لمؤتمر الصلح ورؤساء حكومات الحلفاء والمستر لويد جورج بنهم

وطبع الوفد باللغة الانكلزية كتابا أسهاد الكتاب الابيض نشره في أمريكا تعضيداً للحركة التي كان بقوم بها المستر فولك . كا طبع المذكرة التي قدمها المستر فولك في ١٨ أغسطس سنة المام المي لجنة المشتون الخارجية بمجلس شيوخ الولايات المتحدة عن القضية المصرية وفي ذيلها المد كرة التي قدمها الاستاذ وليم مكرم عبيد الى المستشار القضائي إذ كان سكر تدرآله و تاريخها ٢٥ أير بل سنة ١٩١٨

وبين الطبوعات عن القضية المصرية المقالة التي نشرها

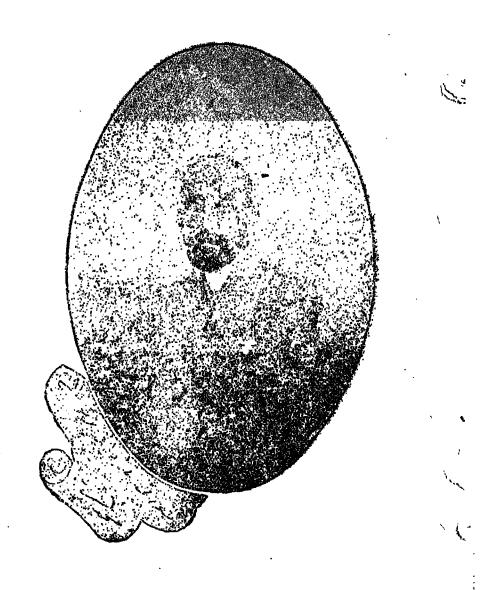

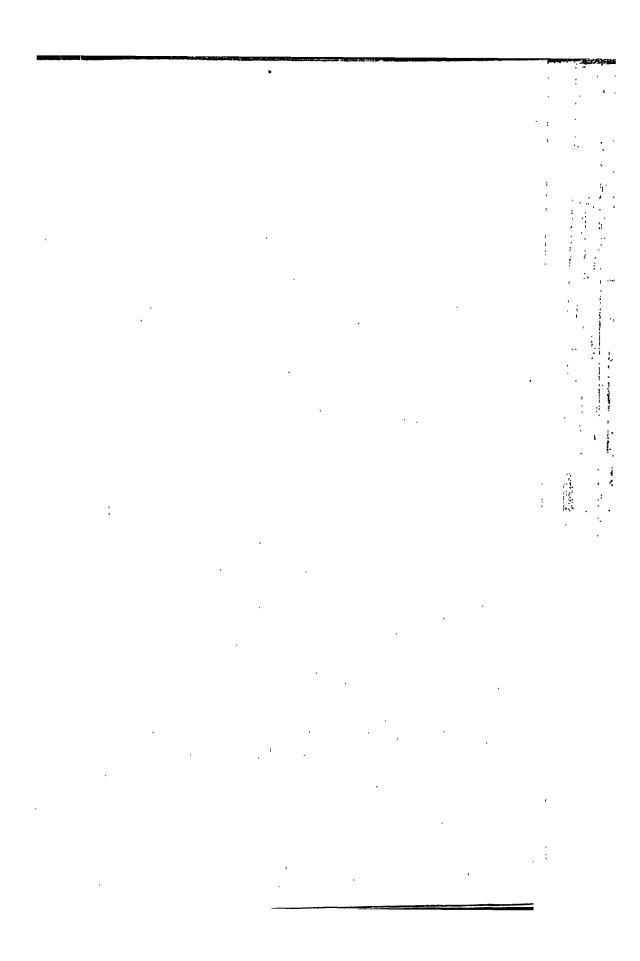

هربرت ادامز جيمونر الصحفى الامريكي الذى ناصر القضية المصرية كشيراً. وهي مقالة نشرتها مجلة «سنشرى» في عدد شهر ما و بعنوان « بريطانيا في مصر » ثم طبعت على حدة. وقد كتب المستر جيبونز قبلها مقالات أخرى تأييداً للقضية المصرية وخدم الوف. أثناء وجوده بباريس

وقد كانت لمقالاته صدى واستشهد بكثير مما ورد فيهاالمستر نوريس عضو مجلس الشيوخ عن ولابة « نبراسكا » في خطبة عظيمة ألقاها في مجلس الشيوخ الامريكي في ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٠ دفاعا عن القضية المصرية والخطابة \_ كخطابة المستربوراه في مسألة مصر \_ مطبوعة على حدة بالمطبعة الاميرية الامريكية بعنوانات «مماهدة الصلح مع ألمانيا » . « المسألة المصرية » . «خطابة المحترم جورج و . نوريس في مجلس شيوخ الولايات المتحدة في ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٠ »

وطبع الوفد بعض مذكراته ووزعها على الساسة على سبيل. «الميرو پاجندا » مثل الطلب الذي قدمه لمؤتمر الصلح في ٢٨ ابريل سنة ١٩٩٩ . والخطاب الذي أرسله للمسترولسن بتاريخ ٢٩ ابريل ومذكرة أخرى لكليمنصو رئيس المؤتمر في ١٢ مانو عن معاهدة الصلح الالمانية . وبيانين عن الحركة المصرية ، ورخين « شهر مايو سنة ١٩١٩ » عن الحركة المصرية وتاريخها وانتشارها وصبغتها .

ومذكرة للمؤتمر تاريخها ٦ يونيه عن معاهدة الصلح النمسوية . وخطاب المسيو موريس لونج مقرر بلجنة السائح بمجلس النواب الفرنسوى تاريخه ٦ يوليه . وآخر للمسيو فريسينيه عضو مجلس الشيوخ تاريخه ٢١ يوليه . وللمسيو فريسينيه كتاب مشهور فى المسألة المصرية ودور معروف لعبه فيها

وطبع الوفد المذكرة التي قدمها للمؤغر في ٢٦ يو نيه سنة ١٩٩٩ والنداء الذي وجهه للبرلمان الفرنسوى بتاريخ ٢٩ يوليه سنة ١٩٩٩ والنداء الذي وجهه للبرلمان الايطالي بتاريخ ١٩١٤ أغسطس سنة ١٩٩٩. والخطابة التي الفاها النائب جود في مجلس النواب الفرنسوى في سبتمبر سنة ١٩١٩ ومذكرة ارسلت للمستر لويد جورج بتاريخ ٣ نوفبر سنة ١٩١٩ عن حوادث وقعت في الاسكندرية. في اكتوبر ومذكرة اخرى رفعت لمؤتمر الصلح بتاريخ ٦ نوفبر سنة ١٩١٩ عن حوادث الصلح بتاريخ ٦ نوفبر سنة ١٩٩٩ من اكتوبر ومذكرة اخرى رفعت لمؤتمر الصلح بتاريخ ٦ نوفبر سنة ١٩١٩ من الدوبر وقد فاتني ان اذكران الوفد المصرى طبع في شهر اكتوبر سنة ١٩١٩ كراسة بواشنطن بامريكا عنوانها « المسألة المصرية » صدرها بكامة قالها نابليون بونابوت لحاكم جزيرة القديسة هيلانه التي اعتقل ومات فيها « ان مصر أهم مملكة في العالم » (راجع تاريخ روز ص ٣٥٣ جزء أول)

والكراسة في نحو ٥٦ صحيفة وهذه عنو آنات فصولها ·هل يفوز الحق أو القوة ؟ . عهود بريطانيا · مماملة الوفدالْمصري آراء

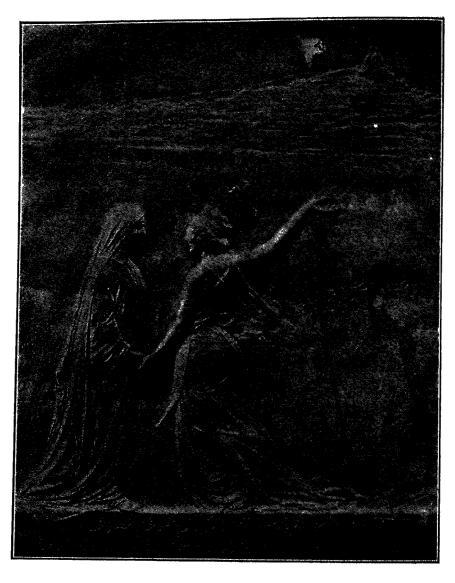

صورة المدالية التي قدمتها الجمعية المصرية بباريس للوفد

---

البريطانيين في المسألة المصرية . آراء الفرنسويين. آراء الامريكيين وختمت الكراسة بتلخيص مقالات لبعض الكتاب الامريكيين المشهورين عن المسألة المصرية وجزء من قصيدة المسرية والمريكيين المشهورين عن المسألة المصرية وجزء من قصيدة المسرية والمريطاني والفرد بانت نشرها سنة ١٨٨٣ أي بعد الاحتلال البريطاني

\*\*\*

أرى قبل أن اختم هـ ذا الفصل أن أذ كر كلة عن مؤلفات أخرى عن القضية المصرية صدرت دفاءاعن حقوق المصريين تنويها بفضل أصحابها فقد اصدر الكاتب عما نويل بالدى كتابا بعنوان « لاجل استقلال مصر » في ١٣٣١ صحيفة صدره بصورة أعضاء الوفد المصرى ، وضعنه بعض صور أخرى

生物性

وهناك شاب يجب ان أنوه بفضله في خدمة القضية المصرية. ذلك الشاب هو محمد أفندي صبري

سافر محمد أفتدى صابرى الى باريس للراسة التاريخ وآداب اللغة الفرنسوية وقد نال الشهادة النهائية فيهما ، وانقطمت به الحرب فظل بباريس يعمل مع اخوانه في الجمية المصرية حتى جاء الوفد

وأدرك صبرى افندى أن أول عنبة تقوم في سببل القضية المصرية هي جهل الفرنسويين وغيره بالمسألة المصرية وكيف نشأت

فوضع لها تاريخا موجزاً طبعه في كراسة بعنو ان « لمحة تاريخية في المسألة المصر ة ، فرظتها أكثر الصحف والمجللات وأثنت على كاتبها وكتب لها الاستاذ أولار مقدمة طيبة

وقد رأى صبرى الفائدة التى جاءت من وراء كراسته هـده فكتب كتيما آخر عن المسـألة المصرية توسع فيه الى حد ما وقد نال اعجاب من قرأوه وامتدحته الصحف أيضـا وجاءت لكانيه خطبات ثناء من كبار الكتاب والمؤرخين

وكتب صبرى افندى كتابا آخر عن الحركة المصرية بمنوان الثورة المصرية ، مزينا بصور عديدة عن الحركة المصرية ، وقد وخى الدقة في الراد حوادثه مستشهداً بأقوال كثيرين من الامريكيين لل والانكليز الذين كانوا عصر

والكتاب عمدة كثيرين من الكتاب الذين يكتبون عن المسألة المصرية وقد تلقى واضعه أيضا عدة خطابات ثناء من كبار الكتاب

وقد كان صبرى افندي أخير آيضم جزء آثانياً لكتابه الاخير. ولا جدال في أن الحدمة التي أداها الشاب صبرى بكنيه للقضية المصرية جليلة جداً من حيث الپروباجندا . وهي خدمة جديرة بتقدير كل مصرى

وقد رأى الوفد مقدرة صبري في اللغة الفرنسية ونشساطه

وذكاه، واخلاصه فضمه الى سكرتيريته حيث يقع عليه جزء كبير من العمل ولا أشك في أن مستقبلا مجبداً ينتظر هذا الشاب

## مصرفي حزب حقوق الانسان

نشرت الصحف في حينه موجزاً عن الاجتماع الذي أقاسه حزب حقوق الانسان للدفاع عن القضية المصرية ولكنها لم تنشر شيئا كثيراً عن الجهود التي بذلت الموصول الى خلك ولم تذكر عدة أمور عن الاجتماع

يرجع أكثر الفضل في اهتمام حزب حقوق الانسان بمسألة مصر في الواقع الى الشبان المصربين فقد اهتموا بذلك منذالهدنة ففي مؤتمر شهر ديسمبر سنة ١٩١٨ عرف أحدم الاستاذكوركوس المحامي وسكرتير شعبة حزب حقوق الانسان في منطقة « السين » وكان التعارف في اجتماع لشعبة الحزب الاشتراكي الخامسة . فأشار الاستاذكوركوس على الشاب المصرى بأن يلق محاضرة فأشار الاستاذكوركوس على الشاب المصرى بأن يلق محاضرة عن المسألة المصرية على مندوبي اتحاد السين في حزب حقوق الانسان . وقد ألتي الشاب المحاضرة فملافي صباح يوم أحدوجرت مباحثات ومناقشات تقرر بعدها باجاع الآراء أن يعقد العاد مباحثات الشعبة القرار الى لجنة الحزب الرئيسية ثم وقف وأبلغت الشعبة القرار الى لجنة الحزب الرئيسية ثم وقف الامر عند هذا الحد حتى جاء الوفد الى طريس

وفي مساء الجمعة ٢٣ مايو سنة ١٩١٩ لظرت الجمية المصرية

بباريس في الامر من جديد وقررت بدل مساعي لدى حزب حقوق الانسان لسماع القضية المصرية حتى يضعها في برنامجه.وقد اقترح عليهم مؤلف هسذا الكاتب أن يعرضوا الامر على الوفد ويضعوه ين يديه حتى كون العمل قيمة في نظر حزب حقوق الانسان ونظر الجهور الفرنسوى. ولكن الوفد غض النظر عن ذلك والظاهر أن السداد الانواب واستحكام حلفات الياس أو على الاقل تكاثر العوامل المنبطة للمرائم القاتلة للآمال جعل البعض يرى عمل حزب حقوق الانسان عديم الجدوى لا يستحتى اهماما

وبق الامر عند همذا الحد الى شهر نوفير سنة ١٩١٩ وبعد مساعى ومفاوضات بين أعضاء الجمية المصرية و لوفدولجنه الحزب تقرر أن تسمم اللجنة المركزية للحزب أقوال الوفد رسميا بصفته عمثلا للشعب المصرى وتحدد لذلك يوم ه ديسمبر

وفى منتصف الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم المتقدم ذهب احمد بك الطنى السيد و محمد بك على ومصطفى النحاس بك ومهم خليفه افندى بوطى من أعضاه الجمعية المصرية الى مركز الحزب بالدار رقم ١٠ بشارع الجامعة . وكان هناك من أعضاه اللجنة المركزية النسائب فردينان بويسون رئيسا والمسبو فكتور باش الاستاذ بجامعة باريس وكيلا وكل من الاساندة بوجلي وجابريل سياى وهنرى جرنو (السكرتير العام) وأولار وبوردون وشارل

جيد وجلاى واميل كاهن ومرتينيه ومدام سفريني

و تكلم لطني السيد بك فبسط شكاوى المصريين ومطالبهم . و تلاه المسيو بويسون الرئيس ثم أعرب المسيو باش للوفد عن عطف اللجنة المركزية وطرح عدة أسثلة وهي :

١ -- يؤكد المندوبون المصريون أن انكائرا صرحت بأنها
 لا تبسط حمايتها على مصر الا مؤقت المدة الحرب فأى دليل على ذلك يستطيم الوفد تقديمه ؟

بسكو الوفد من أنه عطل خمسة شهور قبل الحصول على إذن بالسفر للتقدم لمؤتمر الصلح ومن أنه لم ينسل الاذن في الحقيقة الا بعد انتهاء الوقت فأية سلطات لدى الوفد ؟ ومتى كان آخر اجتماع لمجانس النواب المصرى ؟

 وسأل المسيو إميل كاهن . . . . . . وقال ان التعليل الذي تعظمه انكانرا بسيط للغاية وذلك انها كانت فيا مضى حليفة لتركيا عوجب معاهدة ولكن تركيا نقضت المعاهدات بدخول الحرب ضد الحلفاء الم تعدا نكائرا مقيدة بشيء

وقد رد بو بلى على السؤال الاول فذكر ان اعلان الحاية كان عملا فرديا محتالم تقبله مصر وان القانون الدولى محتمان تكون الحماية باتماق الطرفين كما أنه لم يكن في وسع انكلترا ان تبطل و حدها معاهدة لوندره

وليس من شأن اعتراف أمربكا وفرنسا بسل غير شرعيان عجمله شرعيا وكل عمل يشذ عن روح التطور الدولي يجب ان يعد غير شرعي

قلك فاحوالا ضم نهائى

ورد لطني السيد بك على سؤالى المسيو باش الثانى فقال . ولقد كاندمن المستحيل علينا الحصول على توكيل رسمى من الجمية الوطنية إذ كانت معطلة بالامر ولكذا ننتمى الى هيئات نيابية ولدينا خطاب رسمى من رشدى باشا رئيس مجلس الوزراء . »

« تسألون في النهاية هل الفلاحون ممنا ? نم أنهم معنا وقسد أبدوا ذلك بالوسائل التي يدركونها . . .

وتسكلم المسيو جابريل سياى فامتدح تاريخ الشعب المصرى وقال: نعم لايمكن ان يمامل هددا الشعب معاملة شعب متوحش ولكن أى تداخل يمكنا أن نتداخله لمصلحته وأية نتيجة نستطيع أن نعده بها ؟ لنقف فى دائرة المكنات فان كل شيء تحت تصرفنا عدا القوة

ولقد رد المسيو جرنو على هذا بقوله: عكننا أن نكسب قوة الرأى العام وهذاشيء يذكر . ان انكابر اعتاجة للرأي العام الانكابزي والفرنسوي ويقضي الواجب على حزب حقوق الانسان بتنوير الرأى العام فى فرنسا . وفى استطاعته ذلك بارسال تصريح بحيثيات الى الصحف وبعقد اجتماع لالقاء محاضرات وبنشر مقالات مؤيدة عسمندات عن المسألة المصرية في الحجلة الجديدة التي ستصدو في المسلم المقادم

وأعربت مدام سفريني عن موافقتها على اقتراح المسبوجرة ولكن المسيو أميل كاهن افضم إلى السؤال الذي عرضه المسيو جاريل سياى وقال: بهم الحزب ان يضم اليه الرأى العام الفر فسوى والا نكامزى ولكن من المتعدر ان يتبعنا الرأى العام الفر فسوى بسهولة في حملة يراد مها المطالبة باستقلال مصر . وصركز ما تلقه انكابرا بل و تلقا العالم كله عامض جدا فلا أدري هل عق لنا ان بحر معنا الجزء الذى استطيع اكتسابه من الرأى العامى الكامرا الى جلة مشكوك في نجاحها . ولئن حكان الرأى العامى الكامرا الى المنزعة الا ان هندك فكرة سائدة عليه وهي فكرة علمة بين الامة فكرة الامبراطورية العظيمة . ومع ذلك فنحن فرف امثلة تبعث فكرة الامبراطورية العظيمة . ومع ذلك فنحن فرف امثلة تبعث الامل في نفس الشعب المصرى فهناك جنوب افريقياحيث انتهى الدورون بأن أصبحت لهم السيادة في بلاده . واعتقادى انتاب ان نقتنع بطلب الحركم الفاتي وبعد ذلك تستخلصونانم استقلالكم منه بأنفسكم

وقد رد النحاس بك على اقواله المسيو كاهن فقال: ليس لا نكلتراحق ارغامنا على قبولها رغم الوفنا فنيون نزمع البعاءا حراوا ولا نقبل اعطاء انكلترا حقاعلينا. اننا لسنامشاكسين معاندين. فنحن نسلم بضرورة حماية جميسم المصالح الاجنبية في مصر لاسيا المصالح الانكارية. هناك قناة السويس وهي طريق الهند ويمكن

جغلها دولية وتعطى جمية الامم الوكالة عليها لانكاترا اما فيها عنص الحقوق الخاصة فتحميها الانظمة الموجودة وهي الامتيازات والمحاكم المختبطة وصندوق الدين فياذ يمكن ان يطلب اكثر من ذلك وق النهاية وافقت اللجة على اقبراح السكرتير، عهدت اليه ان ينظم اجماعا لالفاء محاضرات عن المسألة المصرية وال برسل الصحف تصريحا وبعد مقالات مفصلة وافية للنشر في الحجة ورفعت الجلسة في منتصف الساعة الثامنة مساء

物物物

أرى قبل ان انكام عن المحاصرات التي القيت بسد ذلك في المجماع ١٦ ديسمبر ان أذكر شيئا عن حزب حقوق الانسان

أنشى، الحزب في ؛ بونيه سنة ١٨٩٨ وجمل شماره تأييد المبادي، التي جا،ت بها الثورة الفرنسوية . والدفاع عركل شخص مظلوم أو أمة مهضومة الحق ، وكال يستخدم في ذلك الصحف والمجلات والكنابة والخطابة وله أثر مشهور في قضايا دريفوس ودوران وروسيه وبيان وكايو ومالني والجنرال يرسان

ويجمع الحزب كثير بن من ذوى الفضل بين وزراء وعلماء وأساتدة ونواب الح الح على اختلاف نرعانهم السياسية وكانت قيمة الاشتراك فيه خسة فرنكات

وبين القضايا الدولية الي اهم بها فارس وكورياورومانيا

صدر قرار لجنة الحزب المركزية في ديسمبر وفي الحال أخذ أعضاء الجمية المصرية بتمضيد الوفد بهتمون بالاجتماع المقبل الذي حدد له ١١ديسمبر

وقد عقد فعلا فى منتصف الساعة الناسعة مساء بصالة الجمية الجنوان المبند المبند كثيرون سبيلا للدخول

وعند افتتاح الاجماع تلا المسيو جرنو السكرتير خطابا من المسيو جار ل سياى الذى لم يستطع الحضور وقد قال في صدره: « أسف لعدم تمكني من حضور اجماعنا ولكني أقول لكم الى معكم قلبا وروحا . لقد اجتمعنا لرفع صوت مصر بالشكوى وقد قطع حزب حقوق الانسان على نفسه عهداً أن يدافع عن حقوق الشعب ايما كانت مهددة ، والعدالة لا تعرف المحافة»

وخطب الاستاذ اولار فاستهل خطابته بقوله:

« اذا كان حزب الدفاع من حقوق الانسان والمواطن قد عقد هذا الاجتماع فلانه كالثورة الفرنسوية نفسها برى أن حقوق الرجل والمواطن تتضمن ضمنا حقوق الشعوب.وتصريحات سنق ١٧٨٨ و ١٧٩٣ الفرنسوية تنطبق في معناها اذا لم تكن في مبناها

على الامم كما تنطبق على الافراد

ووقدجاء شمب بقول لنا أن حقوته التبكت

و واى شعب السي في السالم أنسل منه فهو سايل المصريين الذين أعدوا المدنية اليو نانية التي آخذت عنها المدنية الغربية مدنية العالم باسره وقد مهض هذا الشعب الحبيد بعد قرون انقضت عليمه في الاستعباد. وأنارت مدنية أجنبية هذا الشعب وقد كان مصدر العرفان والنور في العالم. أنارته المدنية الفرنسوية التي جعلته يشعر بمكانته. كانت فرنسا مريته والى فرنسا يوجمه النظر مبتسما بتسامة لخاء وثقة كلما اعتقد انه اضطهد وهو كا ترون يستنجد على وجه خاص بفرنسا مؤيدة حقوق الانسان »

وخطب بد ذلك واصف بطرس غالى بك خطابة طويلة تدكلم فيهاعن صلة مصر بفرنسائم انتقل الى حقوق مصر وماقاسته في سبيل المطالبة بها وعدد الحوادث التى وقست فى البلاد. ووصف انحاد عناصرها ثم قال ه فلم بعد للمصريين قاطبة الا ايمان واحد. وعقيدة واحدة. ودين واحد. هو دين الوطن. والى لقر ارات المؤتمرات وترنيبات الساسة والماليين و تدابير صغار السياسيين أن تؤثر فى ذلك و وضرب الامثلة على اتحداد العنصرين وبينها ما فدله زعمداه اخواننا الاقبساط أيام قبل يوسف وهبه باشا تأليف الوزارة وغير ذلك مما لا يتسم له الحبال

وكاذ السلمعون يقاطمون واصف بك بالتعقيق مهات عديدة طويلا

وخطب الاستاد اولار ثانية بعد ذلك مظيراً عطفه وعطف الفرنسويين على القضية المصرية ووصف الشعب المصرى الذي رآه في مصر إذ زارها لنفقد المدارس العلمانية الفرنسوية فنني عنه الوصات الكثيرة التي يصمه سها المفرضون في الخارج ثم قال: «كنت زمنا طويلا رئيسا لجمية كبرى فايتها نشر التعليم سعت لنفشيء في الشرق معاهد تربية طبقاً لروح الثورة الفرنسوية. لان ما تحبونه جيما في فرنسا الما هومبادي، سنة ١٧٧٨ الما هو شعارنا الانساني العظيم، الحرية ، والمساواة ، والاخاء ،

وخطب المسيو فكتور مرغريت صاحب كتاب صوت مصر خطابة طويلة قال في ختامها :

« في غد حرب اثيرت باسم حقوق الشموب لا دوام لصلح لا تكون قاعدته المدل ، ولا سبيل الى صلح عادل متى استباح كهذا الصلح انتهاك القانون ومصادرة شعب »

وخم الاجماع بأصدار القرار الآني:

 و بعدسهاع المسيو واصف بطرس غالى المحامى بمحكمة الاستئناف المختلطة باسكندريه والمسيو اولار والمسيوجابريل سياى الاستاذين بالسورون والمسيو فكتور مرغريت

« يرسلون الى الشعب المصرى سلامهم الودى وأمانيهم و واثقتهم بمبادي العدالة التي ضمنت الحرب فوزها ويرجون أن يدرك هذا الشعب الندل امانيه الشرعية في ظل السلام و الاتفاق تحت رعاية جمية الامم و وه مقتنعون بأن الشعب الانكابزى الذى حارب معنا فى سبيل الحق سيتبع مبدأه التاريخى ويعمل على اجراء العدالة طبقا لتقاليده الدائمة »

4

وقد طبعت الخطابات في كراسة صغيرة الحجم وعرضها حزب حقوق الانسان للبيع . وجعل عنوانها « لاجل الشعب المصرى » وتقع في ٣٠ صحيفة صغيرة وتمنها نصف فرنك

## مسألة الحماية

يجب قبل أن انتقل إلى الادوار الاخيرة من جهاد الوقد مثل دور المقاوضات وتحوه أن أذكر أن الوقد الهم ببحث مسألة الحاية وأخذ آراء بعض علماء القانون الدولى فيها

ولا ينقص من قدر الوف أن يقال أنه كار يشعر الحاجة الى دراسة بعض النقط الخاصة بالقضية المصرية من الوجه الدولية على بعض المتضلعين فيها وأحرم أستاذ نجامة الحقوق باريس طلب الى أن لاأذكر اسمه لاعتبارات خاصة ، وكانت اجماعاته برحال الوفد أشبه عصاضرات

واذا كنت قد وعدت باذلا أذكر شيئاءن الاستاذالفرنسوى فلبس هناك مابحول دون الاشارة الى فتوى السير توماس باركلاى السير باركلاى من كبار القانو نيين الانكايز ومشاهير الحامين وهو الوكيل الاول لمهد القانون الدولى ووكيل جمية القانون الدولى وغيرها واستيقدمته الحكومة البريطانية فى ظروف متعددة في وضع صيخ بعض المعاهدات الشهيرة وقدانتهز الوفد الفرصة وأراد بستأفس برأيه فى مسألة الحابة فقابله الرئيس سعد باشا وبعض الاعضاء مرات وأخيرا قرر الرأى على ان يوجهواليه أسئلة في شأن الحابة يقده و نمعها مستندات القضية وقداستهل الوفد الاستفتاء هكذاته

د يعرض الوفد المصري المستندات المرفقة سنا وهي : -١ - اتفاقية بين بريطانيا المظمى و بروسياوروسيا تؤيدالة رمان السلطاني بتاريخ ١٥ يوليه سنة ١٨٤٠ عنى مصر شبعاستقلال ٧ - فرمان صادرف ٨ يو نيه سنة ١٨٦٧ يزيد مركزمصر السياسي تحديداً

وفرنسا وابطاليا وهولندا وروسيا وتركيا باحترام حربة الملاحة ف
 قناة السويس وتاريخها ٢٧ اكتوبر سنة ١٨٨٨

١٤ ـ الاتفاقية الانكليزية المصرية الخاصة بالسودان وتاريخها
 ١٩ يناير سنة ٨٩٩

ه ـ اتفانية ٨ ابريل سنة ١٩٠٤ بين انكلترا وفرنسا في شأن
 مصر ومراكش وموادها السرية

 ١٠ - الاعلان البريطاني الصادر في ١٨ ديسمبر سنة ١٩٩٤ بوضع مصر تحت حاية صاحب الجلالة البريطانية

٧- الاعلان البريطاني الصادر في ١٩ ديسمبر سنة ١٩١٤ بخلع عباس حلى باشا من خديوية مصر وقبول صاحب المظمة السلطان حسين كامل لها مع اقب سلطان

۸ ـ خطاب من السدير ملن تشيتهام مرفق برقم ٦ وصادر في التاريخ نفسه ٩- اخطار مؤرخ لوندرد ق ١٩ ديسمبر سنة ١٩١٤ بموافقة
 حكومة صاحب الجلالة البريطانية على الاتفاقية الفرنسوية المراكشية
 المؤرخة ٣٠ مارس سنة ١٩١٧

و قبرسنة ۱۹۱۸ الى السيرفرنسيس به الله و مؤرخ بالقاهرة في ۲۹ و قبرسنة ۱۹۱۸ الى السيرفرنسيس ريجنالد و بجت تا ب جلالة الملك ۱۹۱۸ عناب من لورد كرومر الى التمس الصادرة في ۲۹ ديسمبر ستة ۱۹۱۶ عن مستقبل مصر

۱۷-تلفراف من الملك جورج الى السلطان ۱۳-رد تلفرافى من السلطان على التلفراف المتقدم ۱۰ مؤرخ القاهرة فى أول ديسمبر سنة ١٩٩٨ ۱۵-خطاب آخر من سعد باشا للسير وبجت بتاريخ سديسمبر دما على رقم ۱۶

١٦ـ تلغراف أرسله سعد باشا من القاهرة في ٤ ديسمبر سنة ١٩١٨ الى المستر لويد جورج

۱۷\_خطاب من سعد باشا الى المستر لو بد خورج بتاريخ ۱۲ يناير سنة ۱۹۱۹ في الموضوع نفسه

۱۹۱۸ خطاب استقالة حسين رشدى باشا رئيس الوزارة والريخه ٢٣٠ ديسمبر سنة ١٩١٨

١٩ - تقرير مقدم للورد ادمو ند همان اللنبي نائب جلالة الللك

مؤرخ بالقاهرة ف ١٩ مارس سنة ١٩١٩

٠٠ ـ نداء الى مجس المموم البريطابي مؤرخ باريس في ١٩٠ يوليه سنة ١٩٠٩

۲۱\_تلغراف الى زغلول باشا يبلف اعتراف أمريكا بالحساية وتاريخه ۲۲ ابريل سنة ۱۹۱۹

٧٧\_المواد ١٤٧ الى ١٥٤ من معاه ة فرساى المعقودة في ٧٨ يونيه سنة ١٩٦٩وهي المواد الحاصة بمصر

۱۹۰۸ موجز نامانی المصریین و ناریخه ۱۶ دیسمبر سال ۱۹۰۸ د و پرجو ( أی الوفس) السیر توماس نارکلای أن یشیر علیه عا براه فی المسائل التالیة

١ ـ هل الحمامة الموضوعة على مصر بغير موافقة شعبها شرعية ؟
 ٧ ـ ماهو مركز مصر من المباديء التي وضعهار ثيس جهورية الولايات المتحدة وقبلتها الدول ؟

٣ ـ ماهى سلطات عصبة الامم بالنسبة لمصر ٩

 ٤ ـ أى مسلك يستحسن اتباعه للحصول على استقلال مصر بنير اضرار بالمصالح البريطانية ٩

ويلي ذلك بسط القضية المصرية وقد تناولت المذكرة المسألة من عهد محمد علي بايجاز إذ قالت : « ترجع الحركة الوطنية التي ترمي الى الحصول على استقلال مصر الى سنة ١٨٣٧ إذ تولى قيادتها محمد على

ولكن تنافس الدول الاجنبية في السيطرة على مصر واستثبارها ومقاومة الدول الاخرى جعلها تحت رحمة دول أوربا النربية التي سوت اختلافاتها في اتفاقية ١٥٠ يوليه سنة ١٨٤٠ دوز نظر الى أمانى المصريين .وقد اجازت الاتفاقية لمصر نوال استقلالها الداخلي دون ان تسمح لها بجني تنار انتصارها على تركيا

« وقد زاد التداخل الاجني شعور الاهالي وقصة الجهود التي بذلها المنفور له اسماعيل بلشا لارضائهم والدستور الواسع الذي اعطى سنة ١٩٨١ (وهو الدستور الذي وضعته لجنة مجلس النواب التي كان رئيسها المرحوم عبدالسلام باشاللويلهي وكانم سرها المرحوم اديب اسحاق) معروفة ذكر هاجيع المؤرخين في كتبهم عن مصر الحديثة وقد فشلت الرقابة المزدوجة في وقف تحرير الحركة ثم انهارت الهياراً قاما (أي الرقابة المزدوجة) عندماطلب من فرنسا الاشتراك مع انكلترا في سياسة الاخاد

« وفى ١٦ يوليه سنسة ١٨٨٧ ضرب اسطول بزيطانى بعض فلاع الاسكندرية بدعوى انها تقوى لمنع التداخل الاجنبي الذى يمكن ان ينشأ عن توران الخوطر المنتشر بين الاهالى

د واعقب الضرب نزول الجنود البريطانيين وقدقاوم عرابى باشا على رأس جنود مصريين هذا الاحتلال المسكرى ولكن الاحتلال أبق لحفظ النظام

و وفي ١٤ نوفير سنة ١٨٨٧ تكلم المستر غلادستون في مجلس العموم فقال ان القوات البريطانيه في مصر الرلت الى ١٢٠٠٠ الف وجل وان الحمد الاحتمال ليس الاحقاقا وان الحكومة البريطانية ستضع شروطه قربا بالاتفاق مع الحكومة المصرية

« وفى ١٩ ديسمبر من السنة المتقدمة خطب المستر تشامبران فقال ان انكانرا لاتريد سوى ضمان رخاء مصر واستقلالها

« وفى ٦ أغسطس سنة ١٨٨٣ قال المستر غلادستون فى مجلس المموم ان الجنود البريطانيين لن يبقوا يوما واحدا زياده عن الزمن الضرورى. وقال فى ١٩١٩ ممالة المحلم مطلق ممالة المحلم مطلقا بضم مضر « وقال السيروليام هاركوت فى دريى فى ١١٠ يل سنة ١٨٨٤:

لاضم ولاحماية فأنناسنجلو عن مصر عجر د ما يبسط السلامة والنظام» «وفي ه، أغسطس سنه همه، صرح السير هكس بيتش ف عجاس المموم ان غاية الحكومة البريطانية الوحيدة امما هي اعبداد اللاد للاستقلال

« وفى ١٨ سبتمبر سنة ١٨٨٥ صرح المستر غلادستون بأن الاحتلال البربطانى بنى على غلطة (وقد ذكر لوردكرومر فى تقريره عن مصر سة ١٩٠٥ صحيفة ٢ ان الحركة التى أدت الى الاحتلال كانت فى جوهرها تورة صحيحة ضد سسوء الحكم ولم تكن في جوهرها موجهة ضد الاوروبيين) وهكذا أخذت المذكرة أو الاستفتاء يشير الى تصريحات الساسة الانكليز عن مصر واستفلالها وانتقل الى شركة السودان فقال ان المصريين لا يمترفون بصحة معاهدة سمنة ١٨٩٨ ولكنها من جانب انكاترا تضع مصر في موضع الحليفة

ثم انتقل الى ماورد صراحة فى اتماق سنة ١٩٠٤ الانكابزى الفرنسوى من أن الحكومة البريطانية « لا تنوى تفيير مركز سصر السياسي »

وانتقل الى دخول تركيا الحرب وما نشأ عن ذلك ونسر إعلان الحاية بأنه ضرورة حربية لا تؤثر فى استقلال مضر وأورد الحجيج على ذلك ثم أشار الى مساعدة مصر للحلفاء

وتسكم عن الحركة الوطنية عند عقد الهدنة وتأليف الوفد والمفاوضات التي جرت ليسمح له بالسفر وغير ذلك مما لا أبعد حاجة لذكره ثم أورد أسماء رئيس الوفد وأعضائه

وأشار بانجاز الى رفض اذن السفر ثم الحركة التي أعقبته واعتقال الاربعة ثم الافراج والسفر وما حدث في وترتم الصلح من اعتراف المانيا والنمسا في معاهدتي فرساى وسان جرمان بالحاية البريطانية وما ينشأ عنها

وتلي ذلك الفتوى وقد تناول السير توماس باركلاى السؤال الاول وهو « هل الحماية الموضوعة على مصر نغير موافقة شعبها

شرعية ? » فقال انه يتضمن عدة نقط فرعية وهي :

- (١) ماهي بميزات الحاية أو الحماية التي نحن بصددها ٩
- (ب) ما معنى الكلمة « شرعية » في السوَّال المطروح ؟
  - (ج) ما معنى « موافقة الشعب » ؟

وتكلم السير باركلاى على كل نقطة باسهاب وقسمهاالى نقط أخرى مما يطول شرحه هنا ثم انتهى بالجواب التالي وهو :

« وعلى هــذا يكون ردى على السؤال الاول هو ان حماية دائمة تبسط على مصر بنير موافقة شمب مصر تكومن مخالفة القانون الدولي ولكن بسط حماية بسطا مؤنتا كضرورة حربية عابة أداء الامانة يكون مبرراً الى الحد الذي يظهر فيه الاخلاص،

وتناول السؤال الثاني وهو : « ماهو مركز مصر مر . المبادىء التي وضمها رئيس الولايات المتحدة وقبلتها الدول ؟ »

وبعد بحث طويل أجاب بقوله انه يرى أن المسألة المصرية بقيت عند انتهاء الحرب في المركز الذي كانت فيه قبلها أى الها لا نزال مطروحة مفتوحة والها تدخل في دائرة النقطة الخامسة من نقط الرئيس ولسن الاربع عشرة وفى دائرة النقطة الثانية من نقط ٤ بوليو سنة ١٩١٨

وتكلم عن السؤال الثالث فبرهن على أن مسألة مصر تلدخل في اختصاص حزب الامم وتناول السؤال الاخير وهو «ما هو المسلك الذي يستحسن النباعـه للحصول على استقلال مصر دون اضرار بالمصالح البريطانية ؟ » • فقال : •

« يجب أن تكون مصر في مركز يمكنها من أن تحكم نفسها بنفسها بعد أن دربها مساعدون بريطانيون أكفاء نحو ثلاثين عاما وتدل مطالبة كبار المصريين...(أي ذوى المصالح) بالاستقلال عثل هذا الالحاح على أنهم يشعرون بأن في استطاعتهم الآزأن يتولوا مقاليد الحكم الذاتى دون أن تتعرض البلاد لفوضى الحكم ثانية

ه وان في انتهاك السامة البريطانيين حرمة المتهدات الرسمية البريطانية نحو مصر في الوقت الذي كنا نحارب فيه ألمانيا خرقها حرمة عهدها لبلجيكا قولا غير جدير ببريطانيا لنفس الوسائل التي كانت الحكومة البريطانية تستخدم جميع قوة الامبراطورية ومواردها للقضاء عليها

« وهناك من جهة أخرى مصالح بريطانية مرتبطة عصر ارتباطا كبيراً ولا يمكن الاغضاء عنها وهذه يمكن حفظها بالاتفاق « ومن الضروري أرتتناول مماهدة تحالف بين الامبراطورية

البريطانية ومصر الدفاع عن قناة السويس

« وتثير مجاورة طرابلس تحت حكم ايطاليا لمصر اعتباراً آخر بجب أن يكون نصب الاعين عند وضع شروط المحالفة ، وفوق

هذا فان عفارة البحر الاحر عجب أن يدبر أمرها فان حرية هذا البحر ضرورية للتجسارة كرية فناة السويس نفسها وهو التكلة العملية لما

و يمكن ضان سلامة القناة والبحر الاحر الحالية بالتعاون الودى الفعلى بين الاستراطورية ومصر أكثر منه بنظام يكون من شائه ابقاء السيادة البريطانية بالقوة رغم ارادة شعب معاد وهنا أورد السبير توماس باركلاى في هامش فتواه رأيين للمستر سدنى لو وردا في كتابه و مصر في طور الانتقال ، وهمات الاول: و اننالسنا عبوبين في مصر ، محتمل أن يكون الله عنوا ولا أشبك في أن كثيرين غيره محترمو ننا ولكن الله عن يحبوننا حقيقة قلائل ،

والثانى: « من الصعب على أية طبقة من الرجال لا سلما صغار السن ذوى المطامع والروح العالية أن يحكمهم قوم غرباء عنهم في الدين والجنس والعاطقة وأن كان الحكم لمصلحتهم »

وتابع السير باركلاى الردعلى السؤال الرابع فقال: « ويصح أن أشير في النهاية الى أن الدول عدت مبدأ تقرير الام لمصير نفسها بنفسها ضروريا في جميع الحالات التي وجد فيها سبب معقول الشك في رغبات أي شعب فيا مختص بتبعيته « وأعيد الاتول الله مثل هذه الرغبات لا يمكن تحديدها الا باستشارة عامة . ويصح مع هذا ان أشير أيضاالي انه في حالة تبول الحكومة البريطانية مبدأ الجلاء باستشارة الاهالي او بدون استشارتهم فقد لا يكون من المستحسن طلب الجلاء التام في الحال إذ من الضروري ان يكون هناك طور انتقال . واني اقترح ان يوضع جدول بالوظائف الحفتلفة التي يشغلها البريطانيون وغيره من الاجانب ويعد مشروع تدريجي لانقاص الموظفين والضباط الذين لا تريد الحكومة المصرية استبقاء هم اولفصلهم واحالتهم الى المساش على التعاقب ويعرض هذا المشروع على الحكومة البريطانية وقورد بعد ذلك السير باركلاي ١٢ حيثية وختمها برأيه في الموضوع كله فقال:

١ - حيث أنه قيل في سنة ١٨٨٨ أن الغاية من التداخل البريطاني في مصر سنة ١٨٨٨ كانت أعادة سلطة الخدس و حفظ السكينة في البلاد ٧ - وحيث أن التأكيدات أعطيت في وقت الاحتلال البريطاني الذي أعقب التداخل بأن الاحتلال مؤقت وكررت هذه التأكيدات من وقت لآخر مدة ثلاثين علما

٣ ـ وحيث أن هذه التأكيدات كانت ترمى دا عالى أن الجلاء لمربطانى متوقف على وصول المصريين الى الدرجة التي عمكنهم من ادارة شئو نهم بانفسهم

٤ \_ وحيث أن السبب الوحيد الذي ذكر داعاليقاء الاحتلال

٥ - وحيث أن المصريين قدجر بوا الحكم أكثر من طبقة ولم
 ينقصهم موظفون خبيرون

وصاية دائمة وأن هناك شعوراً توياً بوجوب تحديد تاريخ للجلاء وصاية دائمة وأن هناك شعوراً توياً بوجوب تحديد تاريخ للجلاء وحيث أن بريطانيا سلمت مع غيرها من الدول بمبدأ مساعدة الجنسيات الشرقية التي لم تتدرب على حكم نفسها مساعدة بنير بسط حماية عليها أو ابقائها تحت وصاية دائمه أوطويلة وحيث أن مصر بقيت مدة طويلة تحت الوصاية وأصبحت تشعر بالمهاالان أقدر على نولى شئونها من موطفين يرسلونالي مصر ويتعلمون ...

٨ ـ وحيث ان الدول وافقت في معاهدات الصلح على مبادى و النقاقية عصبة الام الالقادرة على حكم نفسها حريتها هـ وحيث ان الاسباب الوحيدة التي عكن ان تتذرع بها الحلكومة البريطانية لا بقاء قبضتها على مصر هي حماية قناة السويس وتحقيق مشروع سكة حديد القاهرة الى الكاب

١٠ – وحيث أنه فيها عبدا هذين الغرضين ليس لبريطانيا
 مصالح في مصر لا يمكن حمايتها وحفظها باتفاق مع حكومة

۱۱ — وحيث ان للامبر اطورية البريطانية ومصر مصالح مشركة سياسية واقتصادية مثل دفاع محتمل ضد اعتداء ومثل نشر التجارة. وهي مصالح لا يمكن الا ان تؤلف بينهما وتجمع كلمتهما على اتباع سياسة مشتركة. ومن المستحسن ان يصلا الى اتفاق مرض لكليهما طسرع وقت ممكن

ولهذه الاسباب:

تكون الحماية ضرورة حرب وبقاؤها بمد انتهاء الحرب غير:

مشروع

وتكون مصر بانفصالها عن تركيانها ثيامستقلة شرعا بطبيعة الحال وارجو في الختام ان اشير بان تعاون الطرفين تعاونا و دياصر يحا عماهدة تعارف لمصر باستقلالها و نضمن هذا الاستقلال كا نضمن حفظ مصالح الفريقين الدائمة هو خير حماية لمثل تلك المصالح من صفط يتلوه عداء وال جاء متأخرا. عداء شعب بطلب الاستقلال بدعوى الحق والعدالة ،

الامضاء: توماس باركلاي باريس ــ ١٧ شارع باسكيه ــ في نوفير سنة ١٩١٩.

# خيانة أم اخلاص

#### النضجة الادبية

آن أوان فشر أكثر الصحائف التي ظلت مطوية حتى الآن وحاف اطلاق الالسن التي ألجم الواجب سنوات فتركت السهام تفوق . والرماح تسدد . ولم ترتفع لرد فرية . أو تفرك لدفع إفك أو باطل لان مصلحة الوطن كان بجب أن تمر قبل كل مصلحة أخرى فبل الاحزاب ومنازعاتها . قبل الاشخاص ومجادلاتهم بل قبل الكرامة الذائبة إذا اقتضى الاس

لاجدل مصر احتمات الاذى نحو عامين وصبرت على الضيم وظللت عشرين شهراً أطاطى وأسا بريثا لتمر مصلحة الوطن فوقه التضحية في المال معها عظمت كيته ليست شيئا مذكوراً بجانب التضحية الادبية ، ولكن قليلين من الناس فقط ع الذين يدركون ذلك يدرك عظم التضحية الادبية الذين ضحوا الذين رأوا السخائم يدرك عظم التضحية الادبية الذين ضحوا الذين رأوا السخائم تصب على دوسهم ، وشعروا بالضريات تنزل بهم فلم يحركوا ساكنا بل تركوا صيتهم يلوث ويجسر في الاوحال والاقدار وفي وسعهم أن ينتشاوه ويتسلوه ولكنهم لا بفعلون احتفاظا بأمنية سامية تصبو اليها نفوسهم وتحنو عليها ضلوعهم

يعرف عظم التضحية الادبية الذبن يرون التهمة الكاذبة تلصق.

بهم والفرية الدنيثة تنسب اليهم وفي استطاعتهم أن ينطقوا فتنجلي براءتهم ولكنهم يؤثرون السكوت احتراما لفاية نبيلة بملحكت عليهم حواسهم

أولئك يفضلون أن يتألموا بممزل عن الناس. في مكان مقفل خشية أن يظهر ألمهم فيهم على براءتهم أولئت يصح أن يجيئوا في المرتبة بمدالشهداء

冷袋袋

أخذتني الحرب وأنا أتأهب للسفر الى الاستامة. وأتحفز لحياة جديدة في ميدان جديد .. وأنا أقلب صفحة وأهم بفتح غير هافقمدت بي عن السفر . ثم وجدتني عرراً مجريد « وادى النيل، بالمكندرية

مجهودى أثناء الحرب

اذا كانت الحرب قد انتهت فانسيفها لازال بجرداً فالظروف الاستثنائية والقوانين العرفية لنل اليد عن فتح كتاب الحرب ليعرف القارئون مبلغ الخدمات التي أديت للقضية المصرية خاصة وقضية الامم المظلومة عامة الامم المستعبدة التي كانت ترجو أن يخرج من هذه الحرب الطاحنة بحطمة القيود مكسرة الاغلال مداد الحرب الطاحنة بحطمة القيود مكسرة الاغلال

وهكذا أجدنى مضطرآلا بقياء الستار مسدولا على جهياد أربع سنوات

#### عند ظهور الوفد

أم وضت الحرب أوزارها وأما بالاسكندرية بجريدة «وادى النيل » فسمنا هما أن وفدا ألف للمطالبة باستقلال مصر وكبا بين مصدق ومكذب وكانت الاكثرية تميل الى التكذيب فأن الضغط الشديد الذي عانته الامة اثناه الحرب جعل الكثيرين يظنون في البلاد الاستكانة

وتواترت الاشاعة ثم أخذت أسماء القائمين بالحركة تظهر شبثًا فشيئًا . وأخذت أعمالهم تخرج من الخفاء الى الجهر

وان أنس لا أنسى كيف كانت خطابات الوفدومذكر انه وخطابات رشدى باشا رئيس الوزارة لذلك العهد تجلب سرآ الى الاسكندرية وكيف كنا نستخرج منها صور عديدة لتوزيعها وتداولها في القهاوى والمنتديات

نشطت حركة الوفد وزاد اهتهام الناس به وخرج العمل من التكتم الى الجهر وأخد السكل يتحدثون بمساعي سعد باشا وزملائه أيضا وبمواتف رشدى باشا وزملائه أيضا

وأخذت الايدي تنداول التوكيلات وأخذنا نخصص جزءاً كبيراً من وقتنا بالطواف لجم التوقيعات عليها علانية ثم سراً ولما قامت حركة تعدد الوفود حاربناها جهدنا لا ريبسة في وطنية مؤانى الوهود الاخرى ولا شكا فى اخلاصهم .واعا حرصا على الوحدة القومة من التفكك.وعلى التضامن الاهلى من الممزق وضنا بالنهضة الماركة أن تطحن بين المنزاحمين على فيادة الاسة . المتطاحنين على زعامتها

وفاز الوف فاجتمت كلمة الشعب بأسره حوله . وكان المركز يتطلب رجلا مقارعا مجالداً · رجلا صلب الرأى . قوي الارادة · عنيف المراس · رجل نضال وصراع وكان هذا الرجل سعدز غلول كيف ألحقت بخدمة الوفد

وكان كل مصرى يرى فرضا عليه أديقوم بواجبه نحو القضية المصرية وكانت كمية تلك الواجبات والجهود الوفد

وحدث في شهر فبراير سنة ١٩١٩ أن قدم محمود أبو النصر بك الى الاسكندرية وكان عضوا بالوفد فاطلعته على بعض ما تنشره الصحف الاجنبية عامة والانكارية خاصة عن مصر نما لم تكن تسمح الظروف بنشره كله في الصحف المصرية فأخذ القصاصات مني وطلب الى أن أوافيه بكل ما أعثر عليه فقعلت

وهكذا كنت أشترى الصحف الخارجية كلها وأخصص جزءاً كبيراً من وقتى بفحصها وأترجم ما فيها وأبث بالترجمة والاصل الى أبى النصر بك ليمرضه على هيئة الوفد

وحدث أن نشرت جريدة التينس مقالالمراسلها في العاصمة

تناول فيه الوفد ورثيسه بالمطاعن والمثالب فقال أن سعد عاشا ومن معه يغررون البلادلفايات شخصية وانهم بمن خابت آمالهم في الحكومة ومناصبها وغير ذلك فأرسلت المهالي والترجمة الى محمود بالمهو كتبت افترح على الوفد الاهمام بتكذيب مثل هذه الاوقايل في الصحف التي تنشرها والردعليها. والظاهر أن هذا الافتراح صادف قبو لا من سعد باشا وزملائه فجاءتي في اليوم الشاني من شهر ملرس سنة ١٩١٩ الخطاب الآرتي وهذا نصه حرفيا:

« القاهرة فی اول مارس سنة ۱۹۱۹ « عزیزی أبو الفتح أفندی

ه قرأت جوابك الاخير و ترجة مقالة التيمس الاخيرة على معالى الرئيس وأغلب الاعضاء فقدرو أهمية القبراحك ورأوا ضرورة وقوفنا أولا فأولا على ما تكتبه الجيرائد الانجليزية والامربكية والافرنسية والردعلى ما تدييه الاولى من الاضاليل وما تروجه من الاباطيل كارأوا بدلكم لهده المهمة وقدر لكم مبلغ عشرة جنيهات شهريا ابتداء من اليوم (اول مارس الحالى) وهو مبلغ زهيد في جانب القائدة المنتظرة منك ولكنها خدمة البلاد وها أنا أبلنكم الامر تنفيذا لاشارة معالى الرئيس لتوجهوا عنايتكالى القيام بهده المهمة وتوافونا باعمالكم المفيدة وأرجو عنائد تعقق آمالي فيكم لدى جمناً. وهمذا مع بقائدكم طبعا في عملكم أن تحقق آمالي فيكم لدى جمناً. وهمذا مع بقائدكم طبعا في عملكم

پجريدة وادى النيل · والسلام ختام » الامضاه — « محمود أبو النصر »

\*\*\*

وهكذا تابعت العمل. ثم حدث ما لم يكن فى الحسبان فاستدى قائد القوات البريطانية الوفد ورئيسه وثلا عليهم انذاره المشهور وفي الفداة ألتي القبض على سعد باشا وصدق باشاو محمد شمود باشا وحمد باشا. ثم تلت ذلك حوادث شهر مارس سنة ١٩١٩ فسافرت الى القاهرة لا تبين الحالة وأضع نفسي تحت أمر الوفد الذا كان هناك ما يقتضي خدمتي بالقاهرة

وأعقب وصولى قطع السكك الحديدية وانقطاع سير القطر عليها فاضطررت الى البقاء عصر حتى أوائل ابربل . وطلب منى في الوفد الاستمرار في عملى بالقاهرة فكنت عند وصول كل بريه أخصه وأقتطع ما فيه عن مصر وأرجه وأطالعه لهيئة الوفد في اجتماعاتها . وفي نهاية الشهر دفع لى عبد العزيز بك فهمى عشرة الجنبهات التى أشار البها أبو البصر بك في خطابه المنشور على المصحيفة السابقة . وقد اضطرني انقط ع المواصلات وتعذر حصولى على نقود من الجريدة التى كنت أعمل فيهاالى قبولها لو قف حركة النقل على نقود من الجريدة التى كنت أعمل فيهاالى قبولها لو قف حركة النقل

من يۇيدھا .

وكنت قبل ... مارس مباشر ة قدكتبت باللغة الانكابزية رداً على مقالة وردت فى عدد ١٤ فبراير سنة ١٩١٩ من جريدة التيس وعرضتها على الوفد . فلما اعتقل الاربعة وحدث ما حدث قدمت وأنا بالقاهرة مذكرة الى الوفد عن ضرورة عمل بروباجندا في أوروبا وأمريكا فقلت :

د أرسلت لكم مقالة كتبتها بالانكليزية رداً على مقالة التيمسية الصادرة في ١٤ فبراير سنة ١٩١٩ ولكنى أجدها بعد الحوادث الاخيرة تقتضى تمديل كثير من أجزائها فاذا سمعتم قمت بذلك دواني مع اعتقادى بأن الشئون الداخلية هي موضوع المنهم حضرات أعضاء الوفد الآن أرجو أن يسمح لي بأن أشير الى ضرورة اذاعة أخبسار الحوادث التي وتعت في البلدان الاوروبية وأمريكا واطلاع الرأى العام هناك على تصرفات السلطات البريطانية وما أدت اليه بما لا يتفق بأى حال من الاحوال على المدنية أو وما أدت اليه جملتها الايم شعارها والتي تزعم بريطانيا انها في طليعة المادي، التي جملتها الايم شعارها والتي تزعم بريطانيا انها في طليعة

« وتما يؤسف له ان بعض المسيرين لدفة السياسة في أوروباً من أنصار قاعدة المساومة.ولكن هناك عاملا جديداً هو الرأي العام فقد هزت نكبات الحرب الحالية كثيراً من الشعوب وأزالت عنها الاستكانة الماضية فقامت بهيمن على قصر فات ساستها . على أن تلك الشعوب تجهل مصر والمصريين ولا تعرف عنهم الاما تدلى به اليها المصادر الانكليزية المختلفة سواء مباشرة أو غير مباشرة

ويعتمد ... على جهل المث الشعوب المضى في سياسة المساومة القديمة مع الساسة الذين يقومون بالتسوية السامة . وهي بهمها الآن أكثر من كل شيء آخر أن لا يتحسرك صدوت مصر في أوروبا وامريكا وان لا ترى طبقات الامم التي تشعر صدورة مصر تحت سيطرة الاستهار الانكليزي .

« ويهم بريطانيا الشب الامريكي لما له من الصوت الرفيع في تقرير المسائل المطروحة على بساط البحث في باريس فيهمنا كثيرا أن تعرف الشعوب الاوروبية والامريكية المسألة المصرية على حقيقتها .. ولنثق بأن ما يتقرر في مؤتمر الصلح آنما هو صدى الاصوات المرتفعة من طبقات الشعب في البلدان التي يجلس ساستها في المؤتمر

« فن أعظم الواجبات الجوهرية فى هذه الحالة البروباجندا في الخارج أعنى ... في بلدان الحلفاء بالكتابة في الصحف وطبع الكراسات عن المسألة المصرية وعن جهاد المصريين . واذا كان هـ نما الهمود سياقي عقبات في بعض البلاد فانه مجد كشرا من المنابت الخصبة في غيرها ومجد صدورا رحبة لا سيا في الصحف الامريكية وبين الشعب الامركي وكذلك في إيطاليا

«وقد جثت بهذا أعرض على حضرات الاعضاء ان يسمحوا لى باقتباس بيان عن المسألة المصرية من المذكرات التي وضعت وكتابة مقالات مختلفة لبعض صحف أمريكية مسموعة الكلمة عن الحوادث الحالية وغيرها »

\*\*\*

## كيف حادثت لورداللنبي

وكان السير ومجت قد استدعي الى انكلنرا وعين لورد اللنبي مكانه وجاء اللورد مسرعاً على مدمرة

وكانت الاقاديل في البرنامج الذي جاء به متضاربة فقيل انه جاء يضرب بقبضة حديدية وقيل غير ذلك فخطر لى كصحفي ان أطلب محادثنه رجاء استطلاع شيءمن نياته وكاشفت بذلك بمض رجال الوفد فأقروني على الفكرة وفعلا كتبت الى سكر تير اللورد اطلب مقابلة لعمل حديث معه

وفى سا ٣١٠ مارس سنة ١٩١٩ تلقيت رداً من المستركيون بويد بان اللورد سيقابلني في منتصف الساعة التاسعة من صباح أول ابريل ورأيت قبل الذهاب لعمل الحديث ان أعرض الاستالة التي أزمع توجيهها للورد على بعض أعضاء الوفد ولكنى لم أوفق لمقابلة أحد منهم بعد استلام الخطاب فذهبت مبكراً — في صباح أول ابريل — الى دار محمود أبى النصر بك فسلم يتردد في مقابلتى رغم اشتداد البرد والساعة المبكرة التى ذهبت فيها فعرضت عليه الاسئلة التى اعددتها فعدلها وقر الرأى على ان أوجه اليه الاسئلة التي رآها القراء في جريدة وادى النيل في حينها

وذهبت الى دار الحماية وكانت هذه أول مرة دخلتها , وارسلت بطاقتى فجاءنى المستر كيون بويد السكرتير الشرقى وهو يحسن العربية فادخلنى نمرفة الماريشال وسألنى هلأ تكام الانكابزية فقلت نم . فقال اذن لاحاجة لك بترجتي وتركنا وانصرف

\*\*

استقباني الماريشال في غرفة غمله وهي بسيطة في فرشها بسيطة في زينتها. وما كدت ادخل من الباب مع المستر كيون بويد حتى وقف وتقدم خطوتين ومد الى يده مصافحا مبتسما وطلب مني ان أجلس على مقعد كان مجوار منضدة عمله .

وكان علابسه المسكرية وهو طويل القامة حسن البنيان ترى فيه الجندي بجرداً من خشونته. يشكلم جهدوء ويبتسم أكثر الاحايين ولكنه اذا تبكلم ادركت انك لاتحسدث محاميا أوخطيبا اعتاد النزويق والتند ن ولا تخاطب ستسياسيا جرى على المراوغة والمفالطة وأنما تحدث عسكريا — انصت عنه العسكرية — ككل جندى آخر الاصباغ والالوان التي يصبغ بها الساسة ورجال الاعمال محيث بمكنك ان تقرأ في وجهه مامجول بفكره

告诉你

واثن كان لورد اللنبي لم يحدثنى بشيء معين محمد عن نياته والبرنامج الذي جاء به فقد رأيت في وجهه أثر الطيبة التي يجدها الانسان غالبا عند رجال الجندبة الذين استهدفوا للمهالك حتى أبى خرجت من عنده وانا أعتقد ان سياسة التضييق ستنفير

\* \* \*

حادثت الماريشال اللنبي نحو ساعه و كان يجيب على استلتى بنير تمكلف ولكن بصموبة ولعلها تريث الجندى الذى اعتاد وضع الخطط قبل الهجوم، و كان لا يستنكف وهو بمثل التاج البريطانى، وهو بمركزه العالى و كفائد للجيوش البريطانية تستمد من سلطته الاحكام العرفية من ان يسمع منى سؤالا جافا أوردا شديدا

وفى نهاية الحديث طلب منى عرضه قبل ارساله للنشر فخرجت من دار الحماية الى مقر الوف فاطلت الحاضرين من أعضائه على تتيجه الحديث . ثم وضعته كتابة وحلته الى دار الحمايه فخدنه منى المسدر فرنس الذى كان مفتشا ببوليس الاسكندرية ورئيسا لمراقبة المطبوعات بها اثناه الحرب فتركنى زمناتم عاد وابدى لي بعض ملاحظات وطلب منى كتابة الحديث ثانية فغملت وابدى ملاحظات ايضا وفى النهايه اجيز الحديث وأشير على محمله الى الماجور دلى ردكليف رئيس مراقبه الميدان ماوتيل سافوى ليبصمه بخاتم الرقابة المسكرية حتى لايحتاج الامر لمرضه على الرقابة المحلية ففعلت وحملت الحديث الى مقر الوفد بدار سمد ماشا

وكانت الجلسة منعقدة فقابلى ثلاثة من الاعضاء على انفراد هافهمونى ان بين الاعضاء عضواً يشكون فى اخلاصه ولذا بحسن ان لا اذكر شيئاعن الحديث الابعدد انصرافه. وهكذا انتطرت حتى انصرف ثم أدخلت فطالعت الحديث لمن بتي من الاعضاء وذكرت الاطوار التي مربها فأشاروا بنشره ورأوا انه مفيد رغم كل ما ورد فيه وانه يعد خطوة الى الامام

وهكذا ارسلته لجريدة د وادى النيل ، التى كنت أعمل فيها تبعا للاشارة التى تلقيتها من بعض أعضاء الوفد إذعرضت الحديث عليهم وكأنوا مسرورين بالنتيجه التى وصلت اليها وكان بعض من أعرفهم من أعضاء الوفد قد ذكروا لى انهم اظ أجيز لهم السفر سيستصحبون معهم سكر تارية من الملين باللغات الاجنبية والى بطبيعة الحال سأكون بين من سيقع عليهم الاختيار . ولكن لم يكن يظن ان إجازة السفر ستجىء بالسرعة التيجاء ت بها فعدت الى الاسكندرية في أواخر الاسبوع الاول من شهر ابريل وما كدت أقضي بوما في عملي حتى جاء تلغراف من من اسل و وادى النيل ، (فرحات افندى) بحمل الينا خبر صدور بلاخ لورد الذي باطلاق سراح الاربعة المتقلين واباحة السفر الى الخارج لمن يشاه

ولما اطلت على التلفراف عولت على المودة الى مصر لارى متى يزمع الوفد السفر الى أوروبا وهل سيتيسر لى السفر ضمن سكرناريته . ومحنت عن حضرة محمد افندى الكازه صاحب جريدة وادى النيل التي أعمل فيها لا طلعه على نيتى فعلم أوفق لمقابلته فكتبت له خطابا وقلت له اننى اذا سافرت مع الوفد تيسر في أن أوافي الجريدة عايم القراء الاطلاع عليه من أعماله ومساعيه ورجوته أن برسل تلفرافا برأيه فى ذلك الى بمصر بمكتب وادى النيل ورجوته أن برسل تلفرافا برأيه فى ذلك الى بمصر بمكتب وادى النيل ومساولى الى القاهرة فى ٨ ابريل على ماأظن فذهبت منور مهم الظهر لمقابلة من وعدونى بالسفر من الاعضاء فعلمت منور مهم المهم الظهر لمقابلة من وعدونى بالسفر من الاعضاء فعلمت منور مهم المهم المقابلة من وعدونى بالسفر من الاعضاء فعلمت منور مهم المهم القاهرة في ٨ ابريل على ماأطن فذهبت منور مهم المهم النظير لمقابلة من وعدونى بالسفر من الاعضاء فعلمت منور مهم المهم الم

عولوا على عدم استصحاب أحد والهم قدموا فعلا كشفا للسلطة السكرية بأساء الاعضاء المسافرين والهم لبس في استطاعتهم تعديل الكشف. ولكن هذا لم يثن عزيمتي عن السفر فقد كنت أرى أن سفر الوفد دون استصحاب صحافي سيحول دون اطلاع البلا هنا على الجهود التي يقوم بها كما كنت أرى ان الصحافي الذي سيأخذ على عاققه هذه المهمة يمكن أن مخدم بلده خدمات جليلة ومخدم نفسه أيضاً من الوجهة الادبية لا سسما اذا ساعدته الظروف فنقل الى المهمة أخباراً سارة مطاشة

وحاولت كثيراً أن يكون سفرى بواسطة الوفد وخاطبت في ذلك كثيرين من أعضائه فقيل لى انه ليس من المتيس سفري على نفقة الوفد ولكن يصح أن أسبى أما للسفر كصحنى. فاستملت من السكر تارية عن كيفية الوصول الى ذلك فقيل لى انهم حصلوا على اذن بو اسطة تقديم طلبات للسلطة العسكرية أونيل «سافوي» وان الاذن صادو من دار الحاية . فذهبت الى مركز القيادة بالسافوي وقابلت الماجور دلمي ردكليف رئيس مراقبة المطبوعات المسكرية وأفهمته الى أريد السفر مع الوفدنا ثباعن بمض الصحف المسكرية وبعد مناقشة أحالني على دار الحاية . وهناك قابلت المستر فرنس ودعد مناقشة فللت نحو ساعتين ردى المستر فرنس الى مركز القيادة وأعطاني خطابا للماجور ردكليف . و. نما أحالني على ضابط

مكلف باصدار أذونات السفر لمن يسمح لهم به . واسمه الكابتن تويدي فزودني بورقة لقلم الجوازات لاعطائي جوازسفر وأفهمني اللكايان انهم سيضيفون اسمى الى الكشف الذي سيرسل الى السلطات عيناء بور سعيد حاويا اسماء من اجبزلم السفر من رجال الوفد . وذكر أن اجرة السفر عشر بن جنيها تدفع ببور سعيد هذا كله وقع يوم ٩ ابريل وكان الوفد يزمع السفر من المتقاهرة في صباح الجمة ١١ ابريل اي انه لم يكن قد بني املي المتقاهرة في صباح الجمة ١١ ابريل اي انه لم يكن قد بني املي المتقاهرة في صباح الجمة ١١ ابريل اي انه لم يكن قد بني املي المتقاهرة في صباح الجمة ١١ ابريل اي انه لم يكن قد بني املي المتقاهرة في صباح الجمة ١٠ ابريل اي انه لم يكن قد بني اماي

\*\*

وفي الريل نفسه عملت مظاهرة كبرى ابتهاجا بالافراج عن سمد باشا ومن معه وإباحة السفر وسارت في المظاهرة جميع الحطواف والجماعات وبينها جماعة الصحافيين فسرت معهم ولما وصلنا الى ميدان عابدين دخل كثيرون منا القصر ووقسوا دفير الريارة ثم طلب الحاضرون النشرف عقابلة السلطان وبعد خطامات طويلة ومناقشات اشرك فيها دولة حسين رشدى باشا ومعالى فو الفقار باشا وسعادة أمين عبى باشا . طلب الى الحاضرين أن فو الفقار باشا وسعادة أمين عبى باشا . طلب الى الحاضرين أن يغيبوا عنهم وفدا فأنانوا سبعة أو نمانية وكنت أنا عن الصحافيين وقبل صعودنا للتشرف عمابلة عظمته قرر أن يترك الكلام وقبل صعودنا للتشرف عمابلة عظمته قرر أن يترك الكلام

وصعدنا فاذا عظمة السلطان واقف فى ردعة فسيحة ببسذلة طويلة : رمادية اللون محف به كبار رجال البلاط فصافحنا . ثم وقفنا أمامه فتكلم مرقص بكحنا واشار الى ما حدثوالى رجاء الامة فى عظمته . فرد السلطان مظهراً الرجاء في المستقبل متمنيا النجاح واعداً بالخير . ثم انسحبنا

#### كيف سافرت من مصر

كان سفرى الى باريس مجازفة جنو نية ولكنها روح الشباب. ولكنها الرغبة في المدمة . الرغبة في العمل . ولكنها مجازفة شاب ريد أن يبنى مستقبلا ثابتا على انقاض ماض مؤلم . يريد أن ينهض وينفض غبار الموت المدي الذي رضي به ورضع له وأسكت فاه عن النطق بالحق وفاءاً حبث لاوفاء . وإخلاصا حيث لا إخلاص . مجازفة شاب عرف أنه لاسبيل للوصول الا اذا ساو الى غايته على الشوك والحصى فأهدم غير وجل لانه نظر الى الغاية فقط . الى الغاية الشريفة ولم ينظر الى ما يحف بها من صعاب

و مكدالم ينقض يوم الاربساء حتى كنت قسد حصات من مركز القيادة على اذن كالذى أعطى لاعضاء الوفد القلم الجوازات لاعطائى جواز سفر

وفى صباح الخيس ١٠ ابريل حصلت من قلم الجوازات على جوازى وكان هناك مندوب من الوفد يستلم جوازات الاعضاء أيضا . ثم ذهبت الى قنصلية فرنسا لتحصيل اذنها بدخول البلاد الفرنسوية كالعادة للتبعة

وهكذا كنت عندظهر الخيس قد أنجرزت الاجراءات اللازمة للسفر

وفى هـذه الاثناء كنت قد أرسلت الى حضرة محمد افندى الكازة صاحب جريدة وادى النيل تلغرافا أسأله فيه عما اذا كان من المتيسر سفرى من قبل الجريدة ? وكنت قد أرسلت ذلك بعد أن وأيت انه ليس من المتيسر سفري مع الوفد وعلى نفقته

وظلمت أنتظر الردولكن اضطراب المواصلات التلفرافية أخر وصوله فدهبت الى جريدة الاهرام وقابات الاستاذ داود افندى بركات رئيس التحرير وعرضت عليه مراسلة الاهرام فقبل ولكنه أجل المكلام في نقطة الاجر الذي يدفع لى الى ان يعود صاحب الجريدة من سوريا غير أن داود افندى قال لى سافر وكن مطشا من هذه الجهة . وفعلا صدر الاهرام في صباح السفروفيه ظلة تشعر بذلك

وكان كل مامي في ذلك الوقت نحو ثلاثة جنيهات وأجرة الباخرة وحدها عشر بن جنبها عدا نفقات النقل والسكم الحديدية

الله الح الح ولكن هذا لم يتبط همتى أيضا فقصدت شخصا أعرفه عرضت عليه الامر فالرضني عشرة جنبهات

وعند الساعة السادسة سلمني محمود اهندى رحمى وكيل وادى النيل تلفرافا من صاحب الجريدة بالموافقة على سفرى فكافت صديقا بأن يعتذر للاستاذ بركات نيابة عنى لاسها الى كنت أعمل فوادى النيل من قبل أربع سنوات وكنت فى سفرى انما اتابع عملى فيه محيث اذا عدت فالى مركزى الاول فيه

واطلمت رحى افندى على أنى لا أملك النفقات الكافية فذهبنا سوية نبعث عن متعهد بيع وادى النيل لاخذ ما يلزمنى منه ولكننا لم نوفق الى مقابلته وأخيراً ذهبنا مما الى بيت قريب لى بالمباسية كان كل ما وجدته عشرين جنيها أخذتها منه أمام رحمي افندى وبذا صار كل مامى ٣٣ جنيها

کیف وصلت الی باریس .

وقبل أد أترك رحمى افندي أعطيته خطابا لصاحب « وادى النيل » بسطت له فيده كيفية سفرى ورجوته أن برسل لى نقوداً بالتلفر اف على بنك الكريدي ليونيه بمارسيليا

وفي الصباخ التالي استقلات القطار مع أعضاه الوفد في العربة المخصصة بهدم وفى بور سعيد دفع كل منا عشر بن جنيها السلطات المسكرية فى الميناء فان الباخرة كالدونيا كانت فى ذلك الوقت تحت

سيطرة السلطة المسكرية

وخصص لنا جناح في الباخرة فكنت في غرفة واحدة مع حضرة الدكتور حافظ عفيني بك وحضرة مصطنى النحاس بك لم يكن معي شيء من المفش أو الملابس فأما كلها كانت بالاسكندرية ولم أكن أظن عند سفرى منها الى القاهرة في هابريل انى سأغادر القطر بعد يومين بل كنت أظن أن اجرآ ات السفر ستقتضى زمنا طويلا يمكننى أن أعود اثناءه لاخذ ما يلزمنى من الملابس . وهكذا لم يكن مي عند نزول الباخرة الا ﴿ جافطة ﴾ صغيرة فيها ﴿ بيجاما ﴾ المنوم وقيص ولباس وقيص افرنجى حتى انى اضطررت الى شراء مناديل من ورسعيد

毒毒毒

وصلنا الى مارسليا فأحصيت ما بقى من تروتى فاذا به سبعة جنيهات مصرية استبدلها بعملة انكليزية من بدربك وفي مارسيليا انققت جنيها ودفعت خسة جنيهات أجرة الشفر الى باريس ولم تكن قد وردت الى و الكريدى عارسيليا نقود برسمى وهكذا استقلات القطار الى باريس وكل ما معى جنيه واحد وفي ذلك الوقت فقط أدركت مبلغ الحازفة التى أتيتها . فظللت طول الليل حائراً مرتبكا قلما وأدرك ذلك صديق من أعضاء الوفد فسألنى عن الامم وعرض على مساعدته لى وقدم لى مائتي فرنك . وشجني

بكلماته قائلا انني يمكننى الاعتماد عليه فى كل ما أحتاجه حتى ترد لى: نقود. وكانت هذه منه يد لا أنساها قط. ومكرمة لا تغيب عن ذاكرتى مها مر" من الظروف

## كيف أقت في باريس

ولحسن الحظ وجدت بين الطلبة الذين كانوا بباريس وأتموا دراستهم كثيرين كنت أعرابهم فأخذوني الى فندق في الحياللاتيني. حيث عثرت على تمرفة كنت أدفع أجرتها ١١ فر نكابوميا في أو تبل « تريانون بالاس » بالحي اللاتبني ولكني مع هذا لم أستطع البقاء فيها لمدم ورود نقود الى مدة فانتقلت الى غرفة أخرى فى الداررةم المارع سان فردينان كنت أدفع أجرتهاستة فر نكات بوميا

وبقبت أسبوعين في باريس لم أتاق فيهما خبراً من جريدي. ولكني في أواخر آبريل وأوائل مايو ورد لى تلغراف من صاحب وادى النيل يبلغني فيه أنه أرسل لى ألفا وخسماته فرنك تحويلاعلى الكريدي ليونيه ولعله خشى أن لايصلني التلغراف فأرسل الى شعراوي باشا مثل هذا الخبر تلغرافيا ليبلغه لى . ولكن الديون التى تراكمت على كانت تستغرق كل هذا المبلغ أوجله على الافل

وأرسل لى السكاره أفندى بعد ذلك الفين من الفرنكات على دفستين وعلمت بعد عودنى أنه أرسل لى الفا ثالثة ولكن سوء الادارة في البنك الذي حول المبلغ اليه حال دون وصوله الى أو اخطارى

به على الاقل فلم أعلم به وأستله الابعد عود في الى مصر وبعد عفارات طويلة مع الكربدى ليونيه وشركة كوك

وقد قضى على سوء حالتى المالية بباريس أن أثرك غرفتى فى شارع سان فردينان الى غرفة أحقر منها كنت أدفع أجرتها مائة فرنك فى الشهر وهى فى الدور الرابع من البناء رقم ١٩ فى شارع المفونس درديه فى الدائرة الرابعة عشرة. وهذه الدائرة معروفة بأنها حى العال : وهو فى طرف بأريس من جهة باب أورليان

وحدث أن اعتصب عمال النقل والترام والمترو والاومنيبوس ولم تكن حالتي تسمحلي باستنجار سيارة فكنت كل يوم أقطع السافة من دارى الى مقر الوفد بشارع مالاكوف سيراً على الاقدام أى أى كنت أخترق باريس من أحد طرفيها الى طرفها الآخر ماشيا وليدرك القارى، طول هذه المسافة التي كنت أقطعها ذهاما وعودة أقول أن ماريس ببلغ تعدادها نحو أربعة أو خمسة ملايين نفس وحجمها يكاد يكون ستة أضعاف حجم القاهرة

ليلة تحت ساء باريس

ومع كل هـ ذا فقد بلغ بى سو الحال أنى لم أستطع دفع إبجار غرفة حقيرة أقت بها. وانقضت ثلاثة أسابيع وربة البيت تطالبنى وأنا أعدها رجاء أن يصانى بين يوم آخر ما تكنني من إيفاة دبنها . و بالضبط فى يوم ٢٧ بونيه عدت لانام حول منتصف الليل وكنت

منهول القوى أكاد أسقط من النعب فوجدت باب الغرفة موصدا وعليه ورقه من ربة الدار تقول فيها أنها أوصدتها الى ان ادفع لهما الامجار . وهكدا قضيت ليلى في شوارع باريس محت المطر الشديد وفي البرد القارص. وكنت كل أنهكني النعب من السير أجلس على مقعد من المقاعد المامة

وطلع على النهار وأنا أرتجف من ألم البرد والتعب وكان كل ما معى فرنك واحد فدخات تهرة من تهاوى العال شربت فيها فنجان قهوة مخمسة وثلاثين سنتما

ولم تشأ عناية الله أن أعذب أكثر من هدنا فوجدت نجدة للم أنطلبها فى الواقع فقد استلت في بريدى اخطاراً من بنك الكريدى لليونيه فذهبت فاذا ٢٩٠٠ فرنك (مائة جنيه) مرسلة في من أسرتى تحويلا تلغرافيا من فرع شبين الكوم ولم أكن قد طلبت منها نقوداً قط ولكنها العناية الربانية

ومن هذا المبلغ سددت كثيراً من ديونى فلم ببق منه الاالقليل وضاق بى الحال حتى لم أستطع الاقامة أكثر من ذلك فدرت أجرة العودة اقتراضا من بعض الاصدقاء وكلهم من أعضاء الوفد ورجاله ثم عدت في ٢ اغسطس فوصلت الاسكندرية في ١١ منه

ويصح ان أفول انصافا للكازه افندى اننا تحاسبنابند عودتى ودفع لي كل ما بقي لى عنده من مرتبي و نفقاتى فى السفر والعودة لعلى بعد هذا أكون قد وفقت الى ارضاء فضول الذين كانو؟ يتساءلون كيف سافر وكيف غاد وكيف أقام . ولعلى أوفق بعـــد ذلك الى إجابتهم على بقية ما جال في نفوسهم بعد عودتى

ان التفاصيل التي كتبتها والتي سأكتبها صادرة من نفس عزونة متألمة . من نفس تجرحها كل كلة من تلك الكامات ولكنها تحتمل كل هذا لتنفض عنها الغبار الذي أثاره أقوم أكل الحسدة الوجم وأعمى الغيظ بصائرهم والصارهم

ورغم الحياة الشاقة التي كابدتها في باريس ورغم الاعسار الشديد الذي كنت أكابده تيسرلي ان أخدم بلادي الي أكبر حدمستطاع كنت أخدم بلادي برسائلي في « وادي النيل » . وبسملي في باريس

كنت في الوقت الذى اقفل فيه كل باب امام الوف. في الوقت الذى استحكمت فيه حلقات الياس حتى خشى ان يكون لما تأثير على الروح العامة هنا أكتب الرسالة تلو الرسالة ادعوالي الثقة بالوفد والالتفاف حوله

وصل الوفد الى باريس ولتى فى الدوائر الرسمية الصدمة تلو الصدمة . فأخذ الرجاء يتضاءل . والامل يزول . وقال البمض التنم لم يعد ثمة عجال لعمل انتهت مهمتنا فلنعد . وقال البعض الآخر لم يعد ثمة مجال لعمل

شىء فلإفائدة فى انفاق المال. وقال البعض بجبأن نعترف بضياع كل أمل وان ما نمله الآز ما هو الا تنظيم للهزيمة

رأيت سعد باشا وزملاءه يدقون أبواب المؤتمر ووفو دالصلح فتقفل في وجوههم وبجهون . فوجدت نضى أمام واجبين واجب الصحفي . وواجب المصرى

كصحفى كان بتحتم على ان أسرد لقراء جريدتى الحقيقة على علاتها . وان لا أخفى عنهم ما كان يقع دون تحوير أو تمديل. وأن لا أكتم شيئا من الصدمات التي كانت تصيب الوفد وبعبارة أخرى قضية مصر . ولا من الاختلافات التي كانت تقع بين الاعضاء وبعضهم ولا ولا ولا الخ الخ .

هكذا كان واجي كصعني

ولكنى أعترف هذا بأنى لم أتردد فى تضعية هذا الواجب أمام الواجب الوطنى فقد كنت أرى أن واجبي كمصرى يقضى علي بان لا أكتب حرفا يمكن ان يبعث البأس فى تفوس المصريين .كنت أرى أن القوة الوحيدة الباقية لناهى فى انحادنا . واننا لم يعد لنا سلاح بعد قرار مؤتمر الصلح سوى تضامننا و تآزرنا . بل تركت بريتين يلوثان ظلما و يتهان باطلا . ولم أتقدم للدفاع عنها لان الدفاع عنها كان من المحقق أن يمس غيرها كما كان من المحقق أن يمس غيرها كما كان محتمل أن يؤدى الى اضطراب فى الافكار مها صغر فضرره كبير

مكذا كنت أرى واجبي كمصري . وعلى هـذا الرأى كنت ابنى مقالاتي ورسائلي

كنت لا أتول السكامة المسرة الا لمن يصبح أن يسمعوها في طريس فاجرد رسائلي من العبارات المشطة لاعزام مها كانت حقيقتها والظاهر أبي أصبت في اتباع هذه الخطة والظاهر أبها جاءت طلفائدة منها فقد أخبرني سكر تير لجنة الوفد المركزية (عبد الرحمن يك فهمي) في حديث جرى لى معه بعد عودتي انه جاء وقت سكوت وفتور وكافت التلغرافات ترد بضعف الرجاء وحبوط المساعي ولكنه كان يغشر بدلا منه ما يبعث الرجاء ويشدد العزائم. وكانت رسائلي تجيء فتساعد على التأثير المطلوب

\* \* \*

كنت فى باريس اشعر بمبلغ جهل الاوروبيين بقضيتنا فقد كان كل ما يعرفونه عنا صورة مشوهــه مضطربة رسمها مغرضون فصورونا فيها جهلاء متعصبين منحلين خملين لا نصلح الالان نساق ولا سبيل الى اصلاحنا الا مكرهين

ولم يكنفى وسميأن أفرم بحركة دروياجندا» لقلة مابيدى من المال ولكنى مع هدا رأيت أن ذمتى لا تبرأ الا اذافعات كل مايقدرنى عمله فقدمت الى الوفد فى ٢٤ اكتوبر سنة ١٩١٩ تقريراً مطولاعن ضرورة الاهمام محركة النشر وخاطبت بعض اخوانى من أعضاء الجمعية فى الامر . وعلمت أن بعض الجمعيات الاستراكية والاحزاب فى انكاترا أخد بهم عسألة مصر غير أن الصحف الاستممارية وحدها هى التى كانت تنشر تفاصيل عن الحركة المصرية ، على الما كانت تفاصيل منفرة فعمدت فى الحال الى وضع مذكرة موجزة لم تكن تسمح ماليتى بطبعها فطبعتها على الآلة الكانبة فقط وصدرتها مخطاب تاريخه ٢٥ ابريل سنة ١٩٩٨ أما المذكرة فمن الحركة المصريين . واما الخطاب ففيه تمييد وننى للتهم التي رميت ومطالب المصريين . واما الخطاب ففيه تمييد وننى للتهم التي رميت بها الحركة الوطنية الاخيرة من أنها دينية أو ضد الافرنج . وقد نشرت الخطاب فى كتابى « مع الوفد » فلاحاجة الى اعادة شى عمنه وارسلت المدكرة والخطاب الى لوردكرو رئيس حزب المعارضة على معالمة المناس على المعارضة على المعارضة على المعارضة المعارضة المعارضة المعارضة على المعارضة المعار

وارسلت المد فرة والخطاب الى لورد لرو رئيس حرب المعارضة في عبلس اللوردات والى الكابتن ودجو ودبن عضو عبلس العموم وهما اللذان أثارا المناقشة المشهورة في شأن مصر في الحبلسين في جلسة ١٥ ما موسنة ١٩١٩

وارساتها الى رئيس حزب المال فى عبلس المموم وألى عشرات من اعضائه واعضاء عبلس الاعيان والى غيرهمن اعضاء الجميات الحرة والاشتراكية فى انكاترا

وكتبت الى المستر بلنت المشهور والى «برناردشو» الكاتب المعروف وقد كتب الي الثانى يقول ان جمية « فابيان » ( جمية حرة بانكا مرا ) تهديم الآن بمسألة مصر والمهما يسرها ان تسممني

كمصرى» وقد حاولت ثلاث مرات الحصول على اذن بالسفر الى لو ندره ولكن السلطات البريطائية بباريس رفضت ذلك قطعيا وفى ١٣ مايوعرفت ان مناقشة فى شأن مصر ستجرى فى عبلس العموم فطيرت الخبر الى جريدة « وادى النيل » . وكان المقرر ان تخصص لذلك جلسة ه ١ مايو بسد الظهر فارسلت فى ظهر اليوم نفسه تلفر افى الكابتن و دجوود بن صاحب الاستملام الذي نفسه تلفر افى الى الكابتن و دجوود بن صاحب الاستملام الذي حددت لاجله الجلسة — حتى يصل اليه أثناء الاجتماع وفيه لفتت فظره الى الحوادث التى وقعت فى البلاد المصرية وقد أتيت على ضورته الاسمية بالرنكوغراف وعلى ترجمته فى كتابى « مع الوفد»

ولم اترك اعتراف الرئيس ولسن بالحماية عردون ان ارسل اليه احتجاجا . وقد حاولت ان اصل اليه لعمل حديث معه عن الاسباب التي حملته على الاعتراف بالحماية وعن موقف مصر تلقاء عصابة الامم . وكتبت الى سكرتيره الخاص في ٢٨ ابريل ولكن جاءي منه ردرقيق بان الرئيس ولسن جعمل لنفسه قاعدة عدم اعطاء احاديث

وكنت اتردد على الاوساط المختلفة لشرح المسألة المصرية وتاريخها والحركة الاخيرة واسبابها فكنت اجد جهد الاستطاعة على تبديده جهد الاستطاعة

# وقه اشرت الى جل ذلك فى كتابي «مع الوفد»

هذا موجز لما قمت به لمصر . ولكنه ليسكل مافعلته بباريس فقد وجدت مجال العمل للشرق فعملت

عرفت كثيرين من الشرقيين على اختلاف جنسياتهم. وكنا نجتمع و نتداول في احوال كل أمة منا وأحوال الشرق عامة فرأينا أن الشرق خرج من هذه الحرب ممزقا وان مطامع دول الغرب سارت في استماره ... فبحثها في خير وسيلة نحطم بها قيود الغرب فوجدنا أن العلة هي الانقسام وعدم وجود رابطة مابين الشرقيين عامة . فأردنا أن نضم الحجر الاساسي لهذه الرابطة

وكنا نجتم المرة بعد المرة فى أماكن مختلفة وعقدنا جلسات عديدة وضعنا فيها نظام اتحاد شرق سميناه عصبة الامم الشرقية فايته تآزر هذه الامم واتحادها فى العمل لتحرير كل أمة منها وترقيتها. ووضع قانون أساسي مبدئى لذلك وقد عرضت الفكرة على بعض أعضاء الوفد فحبذوها ولكنهم اعتذروا عن الاشتراك فيها لان صفتهم فى الوفد تحول دون ذلك

وقد سافرت فى العام الماضي ثانية الى أوروبا لحضور مؤتمر كان المتفق عقده فى نوفبر سنة ١٩١٩ ثم ارجىء الى ابريل . وقد اطلعت بعد عودتى على تفاصيل عن اجتماعات أخرى له في بعض

# البلاان وأعمال حامة ناضة يقوم بها

磁學學

مذكرات مني

ویصح آن أذكر فی نهایة هذا القسم آنی رفعت کلوفد واله بباریس اربع مذكرات

الاولى فى ٢٤ ابريل سنة ١٩١٩ عن الفرص التي تسنيج وضرورة انتهازها. وتحوى بيانالملومات كثيرة عن حالة المفاوضات عامة في مؤتمر الصلح والدسائس التي تدبرها الدول فيه للوصول الى غاياتها ومهارة السياسة البريطانية وكيف تسير المؤتمر طبقة لا غراضها . وفي للذكرة بحث في ضرورة الاهمام بحركة النشر وإحداث ضجة كبرى في الصحف

والثانية في اليوم التالى ( ٢٥ اربل) فان بعض الامريكيين لفت نظرى الى أن البكاء الاسريكيين مصير مصر لم تقل لا ن شروط الصلح لم تمكن قد سلمت للالمان والاتراك بعد فقد لا يخلو الاهمام بالبر و باجندا من فائدة والما يجب مضاعفة المجهود حق يكون له تأثير . وقد كتبت ذلك للوفد وقلت انه من المقيد كثيراً ارسال عضوين ممن يعرفون الانكليزية الى أمريكا لحمل حركة يروبا جندا

كتبت هذا في ٢٥ أبريل سنة ١٩١٩ . والظاهر ان الموادث

برهنت للوفد فيما بعد على فائدة العمل في آمريكا فاتفق مع المستو فولك وأوفد عمد باشا محمود بعد ذلك بنحو أربعة شهور

والثالثة في ١٣ مايو عن ضرورة الاهتمام بنشر تفاصيل القضية المصرية في البلاد المختلفة وارسال وفود لسل حركة بروباجندا في. كل مكان لا سما انكاترا وأمريكا وإيطاليا

والرابعة في ١١ يونيو عن موضوع البروباجندا أيضا ولقد سرت مذكرة ١٣ مايو كثيرين من أعضاء الوفد رغم ما ورد فيها

鲁帝家

قد بدهش القارى، إذ بجدنى كنت دائمًا ألح في ضرورة الاهتمام بالبرويلجندا ولفت نظر الوضد اليها. ولو علم مبلغ جمل الاجانب عسائلتنا وحالتنا ومطالبنا وحقوقنا لأ درك كنه ذلك

ولم أكن وحسدى المدر ذلك فان الجمعية المصرية خارته في الامر مرات. وكان الوفد على ما يظهر بعنى أكثر من كل شيء بالسمى للدى اللموائر الرسمية. وكان بطبيعة الحال بشكم أعماله ومساعيه ولذا كان مخيل للبميد عنه أنه لا يعمل شيئا أو انه على الافل يترك أشياء.

وتجسمت هذه الفكرة الى حد أن اتترح أحد أعضاء الجمية . المصرية في جلسة حضرتها ارسال خطاب شديد للوفد لمحاسبته

على الاهمال في نشر الدعوة. وكان كثيرون برون هذا الرأى ولكنى وبعض الاخوات حلناه على رفض هدنا الانستراح والاكتناء بارسال عضو للوفد يلفت نظره الى زيادة الاهتمام بالنشر. ومع هذا فان بعض أعضاء الجمعية وغيرهم أرسلواخطابات خاصة بهذا المدنى

وكان يزيد هذه الفكرة تجمها ما كان يشاع عن استياء بعض العضاء الوفد انفسهم من السكون والاقتصار على المساعي الرسمية دون عمل شيء آخر ودون القيام بحملة في الصحف و بو اسطة النشر المدون عمل ألى من المحالات

### بعد العودة

تبسر لى فى أواخر بوليه أن اقترض نفقات السفر الى مصر من عبد العزيز بك فهمى وأبو النصر بك وبدر بك سكر تيرالوفد فلهرآ وفى ٢ أغسطس سنة ١٩٠٠ حضرت المأدبة التى أدبها الوفد ظهرآ اللصحافيين الفرنسوبين والاجانب ولنيرهم ثم غادرت باريس فى مساء اليوم نفسه الى مارسيليا حيث استقلات البلخرة ولوتس، عائداً الى مصر وكان عليها صدق باشما وأبو النصر بك وبدر بك وكانت المساعى الحارية بين الوف وبعض الامريكيين بك وكانت المساعى الحارية بين الوف وبعض الامريكيين بك وكانت المساعى الحارية بين الوف وبعض الامريكيين بك وكانت المساعى الحارية بين الوف عن القضية المصرية لاترال فى طي المكمات ولكنى كنت وافغا على تفاصيلها غير أنى كنت قد قطعت عهداً بان

لا أذ كر عنها شيئا حتى يبلغها بدر بك الى اللجنة الركزية

ولست في حاجة الى تذكير القراء بما حدث بمد عودى من الستمر ارى على الكتابة مطنبا في جهود الوضد حاثا على متابعة الالتفاف حوله ثم قضت بعض أسباب بينها المرض على بمعادرة الاسكندرية الى القاهرة . وهنا قابلني صاحب جريدة الافكاروأفهمني أنه فسيخ عقد الشركة الذي كان بينه وبين الصوفاني بك وعرض على رئاسة تحرير جريدته فقبلت . وكان أول شرط نمسكت به أن أحدد خطة الحريدة في التعاقد بأنها خدمة القضية المصرية الوطنية وتعضيد الحركة الموصلة الى الحصول على الاستقلال التام

ولم أكد أتأهب لتولى عمم لى الجديد حتى وجدت اشاعة خبيثة الحد انتشرت فقيل ان شركة انكليزية اشترت جريدة الافكار واشترطت تعببني رئيسا للتحرير ضافا لخطتها وقيل غير ذلك كثير من هذا القبيل

وجاء كثيرون بمن يهمهم أمرى يلفتون نظري الى هدنه الاشاعات ويشيرون على بتكذيبها في الصحف فا ترت أن أنرك للظروف والحوادث قتل هذه الاكاذيب وأظهاراختلاق أصحابها وكنت أقول لمن يسألونني ان الامة عاقلة وان الشب أصبح ولله الحمد يدرك النث من النمين وستصدر الافكار فاذا كانت غير وطنية النزعة فلينبذها الجمهور

وقد ظهرت و الافكار ، فكانت في طليمة الصحف المؤيدة للوفد المناص ة للحركة الوطنية وأبى أتحدى أيا كان لان يخرج منها ماينا في الوطنية في المدة التي نوليت تحريرها فيها

فالافكار في عهدي كانت الجريدة الوحيدة التي كانت تنشر من الاخبار الداخلية والخارجية كل ما يمكن أن يقوى الثانة في نفوس الاهالي ويشدد عزاتهم . ولا حاجة بي الى تعديد ما قامت به من الخدمات للقضية المصرية فقد كان الناس يقرؤن مافيها

وقد صدقت فراستى فى الامة فأمها قدرت عمـلى حتى قدره فكال لانجلو البريد كل يوم من خطابات ثناء وتشجيع لى على عملي أو قصدة اطناب في وفى خطة و الافكار » فى ذلك الحين مع أبى لم أكن أؤدى الا الواجب الفروض الذى يعد أهماله جرعة

ولقد كان النياس يقفون . . . . . أمام مقر جريدة « الافكار » فيهتفون لهذا العاجز الضعيف والافكار في حالها الجديدة . وكات هذه أعظم مكافأة سررت بها في حياتي . وكان هذا الهتاف بنسيني آلامي ومتاعبي . ولا يضيرني أن أقول أنى لم اكن أعالك نفسي من البكاء

على أن خدمتى الوطنية لم تقتصر على تحرير « الافكار» ومجرد الكتابة . وهناك أشياء كثيرة . . . . . لم يحن أوان نشرها ولكنى أشير منها الى الحجود الذى بذلته مع الصحافيين الاجانب عصر

وصل الى القاهرة عند وصول لجنة لوردملتر بعض المراسلين الانكليز ومراسل جريدة « تشيكاجو تريديون » الامريكية فرأيت الله بصح الاستفادة بهم خدمة قضيتنا في صحفهم فافترحت على من بيدهم العمل أن يعهدوا الى بعض الشبان المتعلمين الترددعلى أولئك المراسلين وجمهم برجال الامة واطلاعهم على حقيقة الحالة وحقيقة الروح الوطنية حتى لاتكوزرسا ثلهم لصحفهم صارة بالقضية من حيث « البروباجندا » ، ولكن افتراحي هذا أهمل مع الاسف كنا أهمل كثير من الاعمال الهامة لجهل بالواجب وقلة خبرة بأهمية تلك الامور

ورغم هدا رأيت أن أقوم بالواجب في هذا الشأن جهدى فوجدت أن بين المراسلين من جاءوا لعاية معينة يرادم اخدم سياسة معينة مشل مراسل الدايلي مايل فقد كان لا ينتظر منه الا الضرب على النغمة التي ترضى الاستماريين في بلاده . ومثل هذا المراسل وجدت أن من العبث اضاعة الوقت معه فلم أكلف نفسى عناء التعرف به ومناقشته وووالح

وكان بين المراسلين من كانوا لا يأنون سماع الحقيقة والرضوخ لها مثل مراسل المانشستر جارديان والدايلي نيوز. فهؤلاء كانوا يتناقشون للتنور ويجثون للوصول الى الحقيقة

وكان هناك مراسل جريدة « تشيكاجو تريبيون، وهي أكبر

جريدة منتشرة بأمريكا تصدر منهانسخة عدينة « تشيكاجو » وتطبع سبعائة الف نسخة بوميا . ولها نسخة اخرى تصدر بباريس . ولها صلة بصحف عديدة كبرى في مختلف البسلدان الامريكية وغيرها تأخذ عنها اخبارها ومراسل « تشيكاجو تريبيون » جاء محايداً واراد دراسة الحالة كحايد خالي الذهن من كل فكرة تري الى التحين أو عدم الانصاف

اما المستر جفريز مراسل « الدابلي مايل » فابتعدت عنه وقد ذكر لي احد الكبراء ممن بعرفونه آنه طلب منه ان يجمعني به ولكني اعتذرت لابي سمعت ممن قابلوه آنه في مناقشته لا يخرج عن نغمة واحدة وفرض واحد

اما المسترسمت مراسل الدابلي نيوزوغيره فكانو الايستنكفون ان يواجهوا الحقيقة وقد كان اول عمل عملته ان جمتهم ببعض رجال الوفد وزعماء الحركة الوطنية في مآدب كنت ادعوهم اليها بفندق شبرد حيث كنت اقيم . وممن جمتهم بهم حضرة الدكتور حافظ بك عفيني وحضرة امين بك الرافعي . وكنت امهد لهم الطرق لحادثة الكبار مثل دولة رشدى باشا ومعالى عدلي باشا وغيرها

وقد جاءت جهودى فى هذه الجهة بفوائد كثيرة فان كثيرا من رسائل هؤلاء المراسلين كانت لا تخلو من جانب كثير من الانصاف للمصريين وكذلك لم تخل من اشياء كثيرة لمصلحة

ولعل اكبر خدمة اداها صحفى اجبي للقضية المصرية هي الحدمة التي اداها المستر لارى رو المراسل الامربكي

المستر لارى رو شاب متوقدالدكاء قويالفكرسريم الخاطر. قل ان بوجد شخص فى سنه له مثل تجربته وبمدنظره فى استقراء ما يجول فى خاطر محدثه مهما حاول الحدث سنتره واخفاده

وصل الى القاهرة وهو لا يعرف الحداكمنا فكان أول ما فعله زيارة بعض الدوائر الخصوصية ولكن ما سعمه فيها لم يكن بماينتهج له المصريون ثم عرف بعض افاضل الوطنيين فافهموه شيئا من الحقيقة . ثم عرفته في شبرد فكنت اصحبه الى مقابلة الكبراء والزعماء لمحادثتهم . وكنت اصحبه الى الازهر والكنائس في حفلات اعياد المسلمين والمسيحيين ليرى بدينه مبلغ التاخي بسين عنصرى الامة ويتحقق كذب ما قيل له من تأصل روح التمصب الديني في نفوس المصريين وجمعه بكثيرين من الاسرائيليين ليرى ان الامة كلها على اختلاف اديانها مجمعه على المطالبة باستقلالها . وقابلته بكثيرين من الاسرائيلين ليرى ان الامة كلها من الاسجانب ليتحقق ان الحركة الوطنية عجردة من افل روح عداء اللاجانب كما اشاعت بعض الصحف المغرضة في الخارج . واخذته الى القرى ليتاً كد بنفسه ان الحركة الوطنية تتناول جميع الطبقات وانها غير مقصورة على المتعلمين او اهل المدن فقط

وكان المستر لاري رو كصحافى محابد اجنبي بتردد على مقر لجنة ملنر لاستطلاع الاخبار وحدث انه كال يتاقش سكر تعراللجنة في مطالب المصريين . وجرت المناقشة الى ذكر حوادث

فنفی المستر لوید السکرتیر ذلك قائلا انه مجرد اختلاقات لااثر لها من الحقیقة . وقد عشیت ان یکون لهذا القول اثر فی المراسل فجمعته بحضرة ابراهیم دسوقی اباظه بك شم جمعته بالاستاذ احد افندی ابراهیم المحامی

وشرحله المسائل التي كان يستعلم عنها باسهاب وبعداستيفا المعلومات كلها من القاهرة اخدته لزيارة القرى فى . حيث زار بهضها بيتا ييتا وقابل أهلها وعمدها وحادثهم وصادف أن وجد بين الاهالى أشخاصا بعرفون اللغة الانكايزية الى حدما فكالوا يفهمو نه ما يستعلم عنه مباشرة

وقد كتب الستر رو الراسل مقالة عما شلهده مؤثرة جداً ظهرت في عدداً ول مارس من جريدة «تشيكا جو تربيون»

وكنت أنتهز فرصة كل اجتماع لآخذ المستر رو وأخوانه الراسلين الاجانب اليهوهكذا جعلتهم يشاهدون مبلغ بهضة المصريين وكنت أفسر لهم ماينمض عليهم

وقدم لى المستر رو أسئلة عن القضية المصرية طلب مني الاجابة



المستر لاری رو انظر صحیفة ۲۰۷ الی ۲۱۳

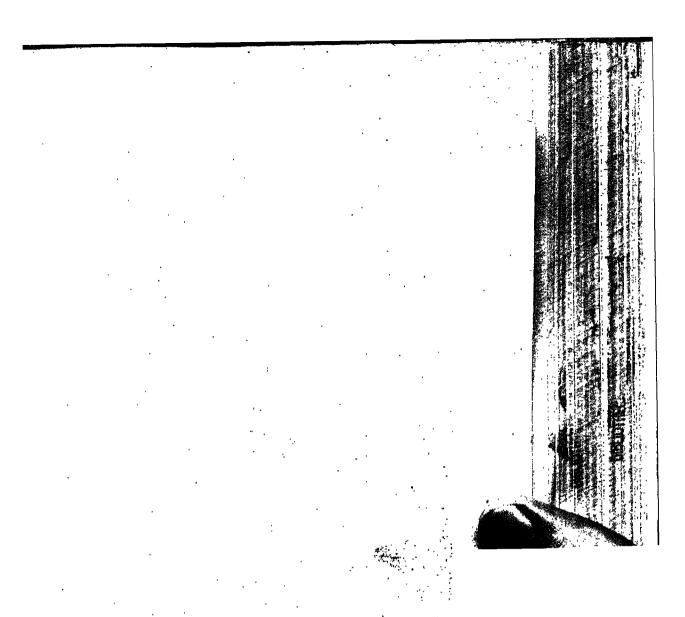



عليها أو اعطائه معلومات عنها وقد كتبت له مقالتين عن بعضها نشرا في جريدة « تشيكا جو تريبيون » بتاريخ » فبرايرسنة ١٩٧٠ و تاريخ » مارس سنة ١٩٧٠ . الاولى عن الشرق ومبادي ولسن ومعاهدة اللصلح في نظر الشرقيين والثانية عن أهلية المصريين لتولى شئونهم بأنفسهم دون تداخل أجنبي وما يزمعون عمله اذا استقلوا . وقد فشرتهما « تشيكا جو تريبيون » في موضيين ظاهرين

أما بقية الاسئلة فاعطيتها لامين بك الرافعي لأرد عليها وقد كتب الرد وترجم الى الانكليزية وسلم الى لارى رو والظاهران فطاق الجريدة لم يتسم له لطوله وقد نشر أمين بك الترجمة في جريدة الاخبار منذ مدة . والاسئلة تتناول مركز الانكليز في مصر

وقد بمث المستر رو من مصر بخو ستين رسالة من الانصاف في ومن قبيل الاعتراف بفضله ومن قبيل تسجيل يد أداها لمصر بعدم تحيزه وبانصياعه الى الحق أقول انها كانت من أعظم المدمات اللي اديت لمصر من حيث نشر الدعوة . ولا شك ان مقالاته التى فشرت في اوروبا وامريكا قد علمت الملايين كثيرا من الحقائق التي كانوا يجهلونها عن مصر . ومهماقات فلن اوفي المستر وحقه من الثناء بدأ المستر رو رسائله بوصف الحركة الوطنية فاظهر كيف انها تتناول جيم الطبقات واوردأدلة محسوسة على ذلك و مما اذكره عرضا انه كان يخرج وينتقل في الاحياء الختلفة و محادث الناس على اختلاف

درجائهم بين فقير وغنى وكبير وحقير

ثم كتب رسائل أظهر فيها بالبراهين ان الحركة المصرية الاخيرة وطنية بحتة لاتتناول الدين ولا عس الاجانب وضرب الامثلة على ذلك وعلى تضامن الاقباط والمسلمين وكان يكتب عن صلة الفريقين واتحادها

وكتب عن روح الرق بين المصريين وتقدمهم وانتشار العرفان بينهم . وعن نهضة المرأة المصرية ومقدرتها والدور الذي لمبته في الحركات المصرية وعن مسألة النقاب وحقوق المرأة في صدر الاسلام

وتكلم عن مهضة المصريين الاقتصادية واقبالهم على شراء سندات الدين المصرى لتحرير مصر من رق الدين الذي يشل حركتها ويقيد حريتها

وكان يكتب عن كل مظاهرة من المظاهرات الوطنية التي كانت تعمل لاستقبال العاملين أو وداعهم أو أو الخ الخ . وبالجملة وفي الشعور الوطني حقه من الوصف الصحيح المجرد عن الهوى وكتب مقالات عن حالة مصر قبل الاحتلال وبعده مظهراً النهضة العلمية التي كانت فيها لعهد محمد على واسماعيل . وموضحا أن الرق المادئ أو الادبي الذي نالته مصر فيما بعد ذلك انما كان نتيجة لازمة لسنة الارتقاء الطبيعية وانما كان يصح أن تصل الي

أضعافه لوكانت مستقلة

وكتب أيضاعن لظام الحكم في البلاد والموظفين الانكايز وغير ذلك وأشر أحاديث مع كثيرين من الكبراء مثار رشدى باشا وغيره وعلى ذكر الاحاديث أذكر أنه في الاسابيع الاولى من وجود لجنة مانر كانت هناك اشاعة يفهم منهاان اللجنة تقبل المفاوضة على قاعدة الاستقلال التام وأنها مستعدة للتسليم به متى أقنمت بذلك . وقد اطلعت المستر دو على هذه المساعى فرأى أن يتبين نلك من بعض أعضائها أو من رئيسهم وتيسر له أن محادث المستر بعض أعضائها

وقد اطلعني المستر رو على الحديث بعد عودته من فندق سميراميس فاذا بالمستر سبندريقول له ان المسألة ليست مسألة استقلال الم وان أكثر المصريين لا يدركون معنى الاستقلال التام الذي بطلبونه وانه ليس بينهم اثنان يعرفان ماهية الاستقلال التام الذي بطالبون به وان المسألة مسألة اصلاحات داخلية وانقاص عدد الموظفين الانكليز وازالة أسباب الشكوى من بعض مسائل دارية وغيرها

أسرى المستر رو الراسل بهذا الحديث كما يسر الصديق لصحافي الصديق الصحافي . وهو يعتقد بطبيعة الحال اني سأكتمه لى أن يظهر في جريدته وآكمن الواجب الوطني تغلب هذه المرة على الواجب الصحى أيضا فلم أتردد فى الذهاب الى دار سعد باشا زغلول حيث كانت تجتمع لجنة الوفد المركزية. وكانت اللجنة مجتمعة فقصصت عليها ما جرى وأطلعتها على الحديث. والظاهر انه كان بين أعضائها فريق يرى المفاوضة وفريق ضدها والظاهران الفريق المانى اعتز بهدا الحديث لاقامة الدليل على أن لجنة ملتر لا تزمع فعلا قبول الاستقلال النام أو قبول جعله قاعدة للفاوضات

وأبلغت ال المستر سبندر باح في مقابلتي وانه سينظرني بفندق «سميراميس» الساعة الحادية عشرة صباحا والساعة السابة مساء فاعتدرت أيضا . وأخيراً جرت لي مقابلة مع المستر سبندر نفي لي فيها ما روى عنه خاصا برأيه في مطالب المصريين وأكدلي المهم لا يترددون في منح مصر استقلالها وال كل ما يطلبونه اعما هو ضمال مصالحهم ومصالح الاجانب ونحو ذلك وطلب مني أن أنشر شيئا في هذا الشأن في جريدة الافكار فامتنمت وقلت له أنها يمكن أن ينشروا ما يشاءون ببلاغات منهم مباشرة . أما أنا فلا يمكن أن ينتظروا مني أي عمل يصح أن يكون فيه تسهيل مهمة عكن أن ينتظروا مني أي عمل يصح أن يكون فيه تسهيل مهمة تنافي مصلحة البلاد

ولم أكد انتهى من مقابلة المسر سبندر حتى قصدت الى مقابلة

بعض أعضاء الوفد ولجنته واطلعتهم على الحديث الذي جرى لى وأطعلت بدر يك سكرتير الوفد عليه أيضا

وإتماما للفائدة اذكر أنه جرى للمستر روحديث آخس مع لورد ملتر نفسه اطلعت بعض أعضاء الوفد عليه في حينه وقبل نشره في « تشيكاجو ترييبون » . كما أطلعتهم على تفاصيل أخرى خاصة بالحديث . وقداً بلغ أمره لسعد باشا في حينه

وقد كان لكتابات صديق لارى رو المراسل الامريكي ف جريدته تأثير كبير قدره رئيس الوفد المصرى كا قدرته الجمية المصرية بباريس وأرسلت وفداً منها يشكر رئيس تحرير الجريدة على الخدمة الكبرى التي أدنها جريدته للقضية المصرية على لسان مندوبها في مصر

ومما أذكره انصافا للمستر رو كصحنى وللحقيقة انه اذاكان قد ايد القضية المصرية فلبس ذلك لانه اراد تأييدها وانما لانه درسها دراسة تامة وافية فقد كان قبل كتابة أبة رسالة بسألي عن المعلومات التي يريدها ثم يعمد الى تحربها من مصادر ختافة وبنقب ويبحث حتى يصل الى امها الحقيقة ثم يكتب عن اعتقاد. ومن النريب ان المستر رو رغم صغر سنه ورغم ما قد يظهر عليه من الخفة أو ما يخيل لمن و رو رغم صغر سنه ورغم ما قد يظهر عليه من الخفة أو ما يخيل لمن لا يعرفه منها شديد في تقدير هذا الواجب صادق القراسة في الحكم على الاشخاص وإن لم مجالسهم الواجب صادق القراسة في الحكم على الاشخاص وإن لم مجالسهم

الا دقائق قليلة

## كيف اقفلت جريدة الافكار

كانت الافكار في عهدى كما قلت في طليعة الصحف المؤيدة للمحركة الوطنية. وكانت أخبارها الحارجية تنتق بحيث لا تخلو من فائدة ولو غير مباشرة للمصريين وحركتهم .... وكانت تتناول أخبار الشرق لاسيما البلاد التي تعمل مثلنا للاستقلال التام. واخبار الحركات الوطنية في البلدان المختلفة. والحبار الازمات التي تشار حول مناهدة فرساي....

وأبد بعض رجال الوفد ولجنته فكانت الافكار في طليمة الصحف المنادية بالافراج عنهم كاأنها كانت في طليمة الصحف المحرضة على مقاطعة لورد مانر عند حضورها

وعاد سينوت منا بك من الفشن فأراد المودة الى نشر للقالات التى أصدر بعضها مجريدة «مصر » فأضحنا لها صدر «الاضكار» وبينا كانت تصدر في « الافكار».....

ورأت السلطات ان الملاحظات لم تكف اردها فأسرت شفويا مرض مقالات سينوت حنا بك قبل نشرها ولكن سينوت بك خشى ان محذف شيء من القالات أو محدث تحوير فيها فأى الاان تنشر دونرقابة ومحذافيرها .... وهكذا ظهرت مقالة لسينوت بك دون عرضها . وكان ظك مخالفة بطبيعة الحال للاوامن الصادرة وهكذا

صدر الاس بأقفال الجريدةمؤقتا

واستدعیت فی بعض الدوائر حیث جیء بالمقالة التی افغلت الاجلم الجریدة و وقیل لی أن فیها مطاعن علی الحسكومة ورجالها بكن آن تعرك أثراً سیئا وان ماورد فیها بدخل تحت طائلة قانون المعقومات و ابی بعمل هذا بصح تقدیمی لمحكمة الجنایات لمعاقبتی علی المعلاءن المشار الیها و وقیل آن الحسكومة لا یمکن أن تسمح لاحد بأی عسل من شأنه آثارة اضطرابات وانها ترمع تنفیذ سلطتها ولا یمکن أن تسمیح عناواتها ولا یمکن ان تسکت و ترضیخ لشیئة فرداو یمکن أن تسمیح عناواتها ولا یمکن ان تسکت و ترضیخ لشیئة فرداو بخرون البلدالی مالیس و دا محسوی الضرر و الحراب

وعلمت فجأة ان سينوب بك حنا لامر ما يتأهب للسفر على أول باخرة وحدث ان جاءتى خطابات من أوروبا بأن مؤتمر الامم الشرقية الذى اشتركت في تأسيسه بباريس سنة ١٩١٦ سينعد بايطاليا

فيأوائل الريل فصمحت عزيمتي في آخر وقت على منادرة مصر .وكان ذلك في الاسبوع الثاني من شهر مارس. وكانت أول باخرة ستنادر البلاد في ١٨ مارس فأخذت تذكرتي عليها وكان مبي جواز معد مندشهر نوفبر سنة ١٩١٩ استعداداً للطوارى، ورغم تكتمي عرف البعض نيتي فأخذ الافاكون يشيعونالاشاعات حولىسفرىفقيل انني مسافر الى لوندره للكتابة في صحف انكاثرا ضد الوفد.وقيل غير ذلك / وتجاهل البعض موانني في خدمة القضية المصرية وهم الذبن كانواريبمثون اليربكل مقالة تحجم الصحف عن نشرها. نسوا ذلك كله وكانوا يتساءلون مع المتسائلين : هل سيسافر ابو\_ الفتح للطمن على الوفد في الصحف الأنكليزية ٢ • كا نهم نسو ا اني حولت الافكار من جريدة محاربة للوفد خارجة عليه الري جريدة مناصرة له مؤيدة لخطته . وكأنهم نسوا ان كلكلة نشرتها في الافكاركانت ترى الى تأييد الوفد وتعضيده . وكأنهم نسوا الكفاح الذي كنت أكافحه كل يوم وكانت تصل اليهم أخباره أولافأولا

وتساءل البعض كيف تيسر لابى الفتح أن يقيم بشبرد ومن أين له بنفقائها ؟ وائن كان ثقيلا على النفس أن يضطر الانسان الى عرض داخليته أمام أنظار الفضوليين فانى لا أثردد الآن فى تقديم هذه التضحية الادبية ليعرف من كانوا يتساءلون كيف تدني لي ان

اتبم في فندق شبرد العظيم

بعد عودتى من أوروبا باسابيم تحلسبت مع حضرة الكازم أفندى صلحب وادى النيل فتبقى لى بعد خصم ماأرسله الى باوروبا وما دفعه لى بعد عودتي نحو مائة وخمسين جنيها دفعها لي حضرته , ثم أضطرتني صمتى الى المجيء الى مصر . وكانت نبتى أن لا اتمر فيها الاأياما تليلة فنزلت في فندق شبرد وكان ذلك في شهر نوفهر وتبيل آخره درض على صاحب الافكار تولى رئاسة نحرير جريدته فقبلت وتعاقدنا بتلريخ ٢٨ نوفبر سنة ١٩١٥ على ذلك مقابل مرتب شهری مقداره ثلاثون جنیها. وقد اشتغلتممه أشهردیسمبروینایر ونبراير ونصف مارس فيكون مجموع ما تبضته في هذه المدة مائة وخمسة جنيهات . ودفع لي مصطفى النحاس بك عضو الوفداربيين جنيها على دفعتين .وعرف سينوت حنا بك بمض الجهودالتي ابذلها لخدمة القضية المصرية وما أتكبده من النفقات فأمدني بمائة وخمسين. جنيها على ثلاث دفعات . واذا أضنت هذه المبالغ الى بمضها كانت. جملتها لربعائة جنيه وخمسة وأربعين جنيها وهكذا يكون مادخل الي فى الائة شهور ونصف شهر أقمتها بفندق شبرد مبانم ازبمائة وخسة وأربعين جنيها تقريبا أما نفقاتى فكانت ابجار الغرفة التي أقمت فبها وهو نصف جنيه يوميا أي نحو خسة عشر جنبها شهريا أما الاكل. فكنت اتناوله في اغلب الاحايين في الخارج . ومهما قيل في مبلغي

نفقاً في فلا شدك ال مبلغ على جنيها كان كافيا وزيادة لان أحيد شر المعيشة التي كان البعض يتساءل عن سرها

و قد دخل الي مما بهته من كتابي اكثر من تمانمائة جنيه فسا في سن الله الله المحمد الى لوندره كما تكهن بمض المختلفين بل قصييد من المدة في أيطاليا وبلجيكا وجنوب فرنسا



# لجنة ملنر

تأليفها

لما وقعت الحوادث المعروفة كان لذلك تأثير في الهوائر العامة. وأخذ كثيرون يتساءلون عن السبب واختلفت الافوال في تعليل ذلك. وبدأت الاصوات ترتفع في التساؤل عن ذلك وجرت مناقشات طويلة في مجلسي العموم واللوردات في على العموم واللوردات في العموم واللوردات و الوردات في العموم واللوردات والوردات العموم واللوردات والوردات والوردات والوردات الوردات والوردات والورد

الريل وما يو وتلقاء ذلك صرحت الحكومة البريطانية بعزمها على ايفاد لجنة تحقيق الى مصر فى فصل الخريف

ثم أعلن تأليف اللجنة وقد روعيت في تأثيفها عوامل كثيرة من حيث المقدرة والكفاءة والخبرة فقد لدت الرئاسة للورد ملنر وذير المستعمرات وانتدب العضوية السير رنل رود الذي كان سدفيراً لبريطانيا بروما أثناء الحرب وأظهر مهارة كبرى في حمل المطالبا على دخول الحرب مجانب الحلفاء عالفتها مع دول الجرمان. والجنرال السير جون مكسويل الذي كان قائداً للجيوش البريطانية عصر . والمستر (الاتن السير) هرست المستشار القضائي بوذارة الخارجيسة البريطانية . والجنوال السير أون توماس عضو مجلس المحارجية البريطانية . والمنز رايس تحرب المال المشهورين الخبرة في المسائل الدوم ، وكان من أعضاء حزب المال المشهورين الخبرة في المسائل الدوم ، وكان من أعضاء حزب المال المشهورين الخبرة في المسائل الدوم ، وكان من أعضاء حزب المال المشهورين الخبرة في المسائل الدوم ، وكان من أعضاء حزب المال المشهورين الخبرة في المسائل المدوم ، وكان من أعضاء حزب المال المشهورين الخبرة في المسائل المدوم ، وكان من أعضاء حزب المال المشهورين الخبرة في المسائل المدوم ، وكان من أعضاء حزب المال المدوم ، وكان من أول المدور و المدور

وانتدب المستر لويد سكر تيراً للجنة وهويتقن المربية. وكان المستر انجرام الموظف بوزارة الخارجية مساعداً له وسكر تيراً خاصاً للورد ملنر

أما المهمة التي انتخبت اللجنة لا جلها فقد أعلنت مرات في عجاسي العموم والملوردات على لسائب لورد كرزن وغيره من رجال الحكومة البريطانية ولا حاجة الى إيراد تصريحاتهم بل يكفى أن آني على فصالتفويض نقلا عن تقرير لجنة ملىر الذي رفعته للحكومة بتاريخ به ديسمبر سنة ١٩٧٠ وهو حرفيا عن النسخة العربية :

« تحقيق أ ـ باب الاضطرابات التي حدثت أخيراً في القطر المصرى. وتقديم تعرير عن الحالة الحاضرة في تلك البلادوعن شكل القانون النظامي الذي يعد بحت الحماية خبر هستور الترقية أسباب السلام واليسر والرخاء فيها ولتوسيع قطاق الحكم الذاتي فيها توسيعاً دائم التقدم والترق ولحماية المصالح الاجنبية »

### استقالةوزارة سعيدباشا

قبل ان اللجة ستسافر الى مصر والخريف ولكن أصوات المصريين أخدنت ترتفع بأنه من العبث ارسالها لا مها لن تجد من يرضى بمفاوضتها . وقبل الن المسألة المصرية دولية والها ليست مقصورة على بريطاليا

ولم يكن أحد يعرف موعد مجيئها تماما ولكن أشبيع في شهر

ا كتوبر سنة ١٩١٩ أنها تؤاشك الانسافر الى مصر فأحدث هذا الامر تأثيراً كبيراً. ولكن دولة سميد باشا رئيس الوزارة لذلك المعهد صرح بأنه يمارض في مجيئها وبرمع الاستقالة اذا جاءت

وقد أرجىء عبينها فعلا ولكن الماريشالالنبي أبلغ سعيدباشا فى نهاية الاسمبوع الثانى من شهر نوفبر ان اللجنة ستصل قريبا غير ان الباشا اختج على مجىء اللجنة قبل امضاء عقد الصلح مع تركيا (ص ٧ من تقرير لجنة ملنر)

ونشرت دار الحماية البلاغ التالي في ١٥ نوفير سنه ١٩١٩ .

#### وهو

د ان سياسة بريطانيا في القطر المصري هي المحافظة على حكومته الذاتية عمت الحتاية البريطانية وانشاء نظام حكومة ذاتية عمت رياسة حاكم وطني وغرض بريطانيا الدفاع عن مصر من كل خطر خارجي أو من تدخل أية دولة أجنبية. وغرضها في الوقت نفسه تأسيس نظام دستوري تحت ارشاد بريطانيا على قدر الحاجة ، النظام الذي بمكن عظمة السلطان ومعالى الوزراء وحضرات مندوبي الامة في دوائرهم الخاصة من الاشتراك في ادارة الامور المصرية اشتراكا يزيد فيه نفوذهم على مرور الايام: وعليه فقد قررت حكرمة الملك ارسال لجنسة الى مصر مهمها تقرير نظام الحسكم للوصول الى تلك الغاية بعد أن تستشير اللجنة عظمة السلطان وورز المواصحاب الشأن والرأى من المصريين وتباشر الاعمال الاولية اللازمة قبل وضع قانون الحكومة المستقبلة نهائيا، وليس من اختصاص اللجنة ان تستقل بوضع شكل الحكومة على مصر فان مهمتها هي ان تدرس الاحوال درسا دقيقا وتبحث مع أصحاب الشأن فان مهمتها هي ان تدرس الاحوال درسا دقيقا وتبحث مع أصحاب الشأن

في البلاد فى الاصلاحات اللازمة وأن تقترح نظام الحسكم الذى يمكن تنفيذه فيها في النتيجة . والمأمول ان يكون ذلك بالموافقة التامة مع عظمة السلطان ووزراته المكرام »

وقد نشرت لجنة الوفد المركزية بيابا في موضوع بلاغ لورد الله وعت المصريين في ختامه الى هزيادة تمسكهم محقوقهم المقدسة وانصرافهم عن كل مناقشة خاصة وتوثيق وابط الاتحاد والتصامن بينهم ومضاعفة جهاده الوطني وتوجيه كل عزا تمهم لخدمة القضية العامة بالوسائل المشروعة ه

※ ※ ※

ف ١٤ نوفسر أبلغ صاحب الفخامة لورد الذي سعيد باشا قرب حضور اللجنة وعدم قبول ارجاء قدومها بعد ذلك. وأطلع دولت عظمة السلطان على ذلك وقضى في حضرتها شطراً كبيراً من ليل ١٤ الى ١٥ نوفير. وفي الغداة فاوض زملاءه فيما تلقوه من دار الحماية عن سفر اللجنة وفي البلاغ المتقدم الخاص بذلك فاستقر رأجم بالاجماع على رفع استقالتهم الى السلطان. وبعد ظهر ١٥ قدم سعيد باشا خطاب الاستقالة الى عظمته في قصر رأس التين وهذا نصه : « حيما تفضائم عظمتكم فطلبتم معاونتى فى تأليف الوزارة قد رأيت ان الواجب المفروض على أمام وطني يقضى على بقبول هذه المهمة التى ماكنت أيجاهل اعباءها الثقيلة فع تعضيد عظمتكم وتأييدها قد بذلت كل مافي وسعى التغلب على المتاعب المتجددة في كل يوم بقصد المجاد ما كان مرغوبا فيه من تهدئة الخواطر فى البلاد على أنه قد حدث الان اختلاف في النظر بشأن ملاممة حصور اللجنة المعان عن مجيئها الى مصركما قدد عرضته على مسلمع عظمتكم . وهدذا الاختلاف من شأنه ان مجمل استمرارى في العمل عديم الفائدة بالمرة للبلاد وله ظمتكم

انباك أرانى مضطرا لاتقدم بين بدى عظمتكم راجيا التكرم بقبول استقاني من رئاسة الوزارة مع خالص الشكر لما كنت الاقيه على الدواممن التعطف العالى الذى لايزال لعظمتكم »

« الخاضع » « محمد سعمد »

الامضا \_

وقد قبسل استمفاء سميد باشا فعلا واعلن ذلك فى ٢٠ نوفبر إ وألف نوسف وهيه ناشا الوزارة الجديدة .

## قدوم اللجنة الى مصر

ولم يغير كل هذا شيئا في الخطة المرسومة في صباح الاحبد ٧ ديدمبر سنسة ١٩١٩ دخلت الباخرة « مالطة » ميناء بور سعيد وعليها لورد ملنر واعضاء لجنته

; - };

وكانت مصلحة السكة الحديدية قد أعدت لمم قطارا خاصافي عطة بور سعيد استقاوه الى القاهرة في الساعة التاسعة صباحا

وقد وصل الى محطة الماصمة عند الساعة الثانية وخس دقائق فنزل منه اللورد ورفاقه

وكان فى استقبالهم الكولونل وطسن الملحق المسكرى بدار الحماية . المحلية والمستر بويد السكرتير بها مندوبين من قبل دار الحماية . والجنرال كونجريف نائب القائد السام وبعض ضباط من أركان حرب الجيش البريطاني . وحكمدار العاصمة ونائب مدير السكك الحديدية

وادت لهم التحبة فصيلة من جنود الاورطة السادسة عشرة وكان البوليس مجرس الطرق ويحفظ النظام. ومع هذا فقد ذهب الاعضاء وحاشيتهم الى دار الحماية وفندق سميراميس

### حركة المقاطعة

وقد أثار وصول اللجنة الانكابزية حركة مقاطعة عامة وارتفعت الاصوات المقاطعة من كل جانب

وانى الرك الكلمة للجنة نفسها تصفما شاهدته في مصر عند

وصولها . فبيانها رغم النقص الذي بعتوره يشعر بما كانت عليه الحال قالت اللجنة في الفصل الاول (عمل اللجنة في مصر) ص٧ ما يأتي .

« واستعنى وهبه باشا بعد ذلك لاعتلال صحته فحل محله توفيق نسيم باشا احد زملانه في الوزارة وكان وزيرا للداخلية مدة اقامتنا بمصر . ويعسر على المرء ان يني هذين الرئيسين وسائر رفاقهم الوزراء حقهم من المدح والاطراء على ما أبدوا من الشجاعة والغيرة الوطنيه باستلامهم مقاليد الاحكام في زمن كانت فيه بلادهم تعانى شدة ازمة كهذه وكانت حياتهم مهددة بخطر دائم . ولا تزال وزارة توفيق نسيم باشا قابضة على زمام الامور واعضاؤها هم عين الوزراء الذين كانوا في وزارة وهبه باشاماخلا وزيرا واحدا فهي كسابقتها في او صافها و وزارة اعسال مؤلفة من رجال اداريين اكفاء مقيمين على ولاء السلطان الح ....

### وقال في ص ٣ من النصل نفسه :

« وقد كان الاحتراس اشد ظهورا من ذلك في الوزراء وهبه باشا ورفاقه الذين تعرفنا بهم في حفلة اقامها اللورد اللنبي بدار الحاية في ١٦ ديسمبر والذين كنا نحن واياهم على غاية الودادطول مدة اقامتنا بمحل وكانوا ديسمبر والذين كنا نحن واياهم على غاية الودادطول مدة اقامتنا بمحل المعلومات وجمعنا دامًا على استعداد لمساعدتنا في بحثنا ولموافاتنا بكل انواع المعلومات وجمعنا بكل موظف نريد مقابلته ولم يكن ثمة ريب على الاطلاق في رغبتهم في تمكيننا من انهاز كل فرصة تمكيننا من معرفة نظام الحكومة وكيفية ادارتها لاعمالها ومن الاطلاع على حالة البلاد ولكنهم كانوا شديدي العناية بتركنا وشأننا حق لستنتج النتائج بأنفسنا ولما طلبنا منهم صريحا ان يفصحوا لناعن وشأننا حق لستنتج النتائج بأنفسنا ولما طلبنا منهم صريحا ان يفصحوا لناعن

آرائهم أظهروا عدم رغبتهم في اقتراح شيء من عندهم في المسائل الدستورية. الخارجة عن المسائل الادارية ولم يظهروا ادنى رغبة في معرفة الجهة التي تسجه اليها افكار اللجنة من جهة حكومة مصر في المستقبل

د غيران هذا الاحتراس والتمنعالذي بدا في رجال الحكومة الوطنيين كان على نقيض ما فعله جمهور الوطنيين والجرائدالوطنية فانهم آثارواعواصف الاحتجاج والاستنكار على اللجنة حين وصولها ولم نكدنقيم اياما بل ساعات في القاهرة حتى رأينا الادلة الكثيرة على وجود معارضة شديدة لنا منظمة. لمقاومتها فان التلغرافات انهالت علينا معلنة عزم مرسليها على الاعتصاب احتجاجاً منهم على وجودنا في البلاد . وكان كثير من هذه التلغرا فات مرسلا من صبيان المدارس وتلامذتها ولكن تلغرافات أخرى وردت من هيئات عمومية كمجالس المديريات وبعضهامن موظني الحسكومة وكثيرمن النقابات والجاعات المتفاوتة في الاهمية وعظم الشأن. وقد بلغ عدد التلغرافات التي وردت علينا مــدةاقامتنا بمصر ١١٣١ تلغرافا كلها من هذا القبيل ولم يصلنك غير ٢٩ تلغراف تهنئة معظمها من اناس يعرفون بعض رجال اللجنة بأشخاصهم -« أما الجرائد الوطنية فكالها ما عدا القليل النادر منها أفرغت جعبها في القدح والتعريض منادية بأن كل اعتراف باللجنة يؤول بكونهرضي عن الحالة الحاضرة وان كل مصري يكون له علاقة بأعضائها يرتكب جناية خيانة الوطن واتفقت كامة معظم الكتاب طبعا لمقتضى ذلك على أن زغلول باشا المقيم بباريس هو الوكيل الذي انابه الشعب المصرى عنه فالاولى باللجنة مفاوضته في الامر

« واضرب صبيان المدارس والمحامون وعمال الترمواى عن العمل كل فريق منهم في دوره وجعلوا يخرجون في مواكب ينضم البها الصبية من تلامذة المدارس والنوغاء ويطوفون في الشوارع

« و بعد مرور أسبوع أو أسبوعين على وصولناخف الاضطراب والاخلال بالنظام على أنه وقع بعض التعدى على جنود من البريطانيين مدة أقامتنا بحصر وحاول المعتدون اغتيال بعض الوزراء ثلاث مرات متوالية فدل ذلك على أن العنصر الحجرم كان لا يزال نشيطا وخصوصا بين فئة من الطلبة والذين على شاكلتهم »

# المفاوضات في مصر

وصلت لجنة ملنر في ٧ ديسمبر فكان اول باب طرقته بأب السلطان والى أكتنى هنا بايراد ما كتبته اللجنة نفسها في تقريرها قالت ( ص ٣ ):

« وفي اليوم التالى ليوم وصولنا قدمنا اللورد اللنبي كلنا الى عظمة السلطان فكان ذلك الزيارة الرسمية واناتقدمتهازيارة قصيرة قابل فيها عظمته اللورد ملنر مقابلة ودية غير رسمية وكانذلك أول حديث من عدة أحاديث جرت لرئيسنا وبعض أعضاء لجنتنا مع عظمته فكان عظمته يعاملنا فيها بنهام الصداقة ويعرب في أثنائها بصراحة عن رأيه في الحالة السياسية بمصر والحوادث التي حدثت بها في السنوات القليلة الماضية وعن صعوبة مركزه ولكنه امتنع عن أن يشير برأى أو ان يعطي نصيحة في الموضوع الذي انتدبنا له أى دستور مصر في المستقبل ، ولم يحاول قط أن يدير زمام مداولاتنا أو أن يؤثر فيها أقل تأثير واعما انتصر على النصح لنا بالتأني في استنتاج النتائج والاحتراس من الفضوليين ودلنا على بعض من ذوى المقامات الذين يحسن بنا استشارتهم مثل رشدى باشا وعدلي باشا ومحمد سعيد باشا ومظلوم باشا وكلهم من الوزراء باشا وعدلي باشا وحمد سعيد باشا ومظلوم باشا وكلهم من الوزراء السابقين وكان مو قفه بازاء غرض اللجنة موقف الملتزم جانب الحياد»

وقد قامت اللجنة باتباع نصائح عظمته فعلا فأخذ أعضاؤها يزورون من أشار بمقابلتهم

وكانت حركة المقاطعة تامة شديدة جرفت في طريقهـا كل حركة أخرى كان يخشى منها حتى أن الافراد القلائل الذين كانوا برون - قصداً أو عفواً - مفاوضة اللجنة اذ عنوا للرأى المام وخضموا لقوة الاغلبية فانضموا اليهاأو جاهروا بذلك علىالاقل ومكذا لم تجد اللجنة اقبىالا ولا شبه انسال فأخذ افرادها يزورون كبار المصريين فكان هؤلاء يقابلونهم بالأدب المروف عن الشرق ولكن هذا الأدب لم يخرج الى حد التفريط في الواجب وكان الجنرال مكسويل يطرق أبواب كثيرين من المصريين تركهم - اذ كان هنا قائداً للجيش - أصدقاء . فكان يدهشه شدتهم في النمسك محقوق بلاده . واجاعهم على عدم الخوض في شيء من المسألة السياسية واكتفائهم باحالة محدثهم على سعدياشا والوفد وزار لورد ملنر رشدى باشا وعدلى باشا وتروت باشا وتكليم ممهم في مهمته فأفهموه انه ايس في البلاد مصري يرضي عفاوضته وهو يمرف أن لجنة مانر جاءت تعمل في دائرة الحماية . كما انه لا يوجد مصرى يرضى بالمساومة في حقوق بلاده واستقلالها

وقابل اللوردكثيرين من الكبراء مشل سعيد باشا ومظلوم باشا وغيرهما وقد كانت آراؤهم جميعا أن الامة كلها مجمة على مطلب واحد هو الاستقلال التام

وقد رأى لورد ملنر وزملاؤه اشتداد حركة المقاطعة فأيقنوا انه لا بد من تغيير أساليبهم وأدركوا الهم اذا تمسكوا بالقاعدةالتي جاءوا عليها لا يصلون الى غاية فأظهروا استعداده لأن يوسعوا دائزة المناقشة محيث لا تبكون مقيدة.

ونصح لهم من قابلوه من الوزراء السابقين بأنهم اذالم بجاهروا بالخروج عن هذه القاعدة فلا سبيل الى السعى للتوفيق بينهم وبين الامة في شخص وفدها . ولا سبيل الى التوسط للموصول الى حل مالم تشعر الامة بأن هذا الحل سيصون حقوقها ويط ثن الوفد الى ذلك

وفعلا وضعت اللجنة بلاغا نشر في الجريدة الرسمية في ٢٩ ديسمبر هذا تعريبه:

« جامت اللجنة البريطانية الى مصر فادهشها مارأته من الاعتقاد الشائع بين الجهور بأن الغرض من مجيئها هو سلب شيء من الحقوق التي كانت لمصر الى اليوم فاللجنة تمان فساد هذا الاعتقادوا به لا تصيب له من الصحة البتة وأنها انما اوفدتها الحسكومة البريطانية اوافقة بجلس نوابها ومجلس اعيانها لغرض واحد هوالتوفيق بين الامة المصرية وبين ما لمبريطانيا العظمى مسرمع المحافظة على الحقوق المشروعة التي لجيع

﴿الاجانب القاطنين فيها ، وأن اللجنة لعلى يقين من أنه أذا توفر حسن النية وصدق الاخلاص بين الجانبين يصبح من الميسور تحقيق هذه الغاية وأنها المرغب رغبة اكيدة فيأن تكون الصلات بين بريطانيا العظمي ومصر أساسها اتفاق ودى يستأصل كل سبب التنافر فيتمكن المصريون من أن يفرغوا جدهم في ترقية شؤون بلادهم تحت الظمة دستورية .

«وللوصول الى هذه الغاية تود اللجنة ان تقف على أراء الهيئة المشخصة اللامة المصرية وآراء الاشخاص الذين بهتمون اهتماما صادقا بخسير بلادهم ويتمكن كل فرد من ابتداء رأيه بغاية الصراحة ونهاية الحرية اذ ليس من غرض اللجنة تقييد الآراء او المناقشة بقيد ما أو حصرها في دائرة مخصوصة وهي تعلن ان الدخول في المناقشة لا يعتبر اعترافا بمبدأ أو تنازل عن رأى من قبل اللجنة أو من قبل المناقش لها وان حرية المناقشة شرط أساسي المناقشة و بغيرها يتعذر رفع سوء الفهم والوصول الى الاتفاق »

ولكن هذا النصريح لم يأت بنتيجة ما من حيث حمل الناس على المفاوضة أو التقدم لمقابلة اللجنة غير آنه من وجهة أخرى برهن على أن اللجنة قد قرأت في الحوادث التي وقعت تحت نظرها. وأنها لم تجىء مغمضة الاعين مقفلة الآذان

وأصدرت لجنة الوفد المركزية بلاغاً مسا. يوم ظهور اعلان اللهجنة البريطانية دعت فيه الى استمرار القاطمة كما أصدر الحزب الوطنى بياناً آخر

ولما رأت اللجنة أن عملها لم يجىء بنتيجة تابيع أعضاؤه اللتردد على الكبراء . ولم يقتصروا على الذين بالقاهرة بل سافر بمضهم الى الاقاليم. وتيسرت لهم مقابلة كثيرين فعلا من نرعات مختلفة وبعضهم من كبار ذوى المكانه في الحركة الوطنية

ومما يجدو بالذكر أن بعض أعضاء اللجنة كان بعد ما لقوه في مقابلاتهم للمصريين يقول الهم وجدو انفعة متماثلة وواجهة متماسكة وكانوا يسعون فعلا الى تحقيق ذلك بوساطة بعض الوزراء السابقين على أن تكون الغاية من المفاوضات الوصول الى تسوية تعطى فيها مصر أكبر نصيب من الاستقلال يمكن منحه مع قيود. ولكن من عرض عليهم ذلك أظهروا للجنة انه من المتعذر الوصول الى اقناع الوفد بالمفاوضة على غير قاعدة معاهدة تجرى المفاوضات لا جلها بين المصريين والبريطانيين كانداد متساوين لاكا قوياء يملون شروطهم على ضعفاء وبعترف فيها باستقلال مصر اعترافا تنتني معه شروطهم على ضعفاء وبعترف فيها باستقلال مصر اعترافا تنتني معه كل شبهة في بقاء الحاية أو صلة مصر ببريطانيا صلة تخرج عن حد صلة الحليفة للحليفة للحليفة

وقد انتهت المناقشات باعراب لورد منهر وزملائه عن اقتناعهم بهذه الفكرة ولمكنهم اشترطوا لذلك شروطا قالوا ان الغاية منها حفظ مصالح بريطانيا . وهدده القيود هي اشراف بريطانيا على سياسة مصر الخارجية . وابقاء قوة في البلادالمصرية لقضاء أغراض بريطانيا الامسبراطورية . ومنح انكاترا امتيازات تكفل صيانة حقوق الاجانب ومصالحهم

ولكن الكبراء الذين كان يخاطبهم المورد وزملاؤه لم يرضوا المذلك وأظهروا صموبة الوصول الى نتيجة اذا أصرت اللجنة على مثل هذه القيود غير انهم مع هذا لم يقطعوا الامل من حمل الملجنة على التسليم ببقية حقوق الامة . وتركوا الامر في يدالوفدفكتبوا اليه تفاصيل ما دار بينهم وبين الملجنة

اجتمع الوفعد المصرى بباريس فى ١٧ فبرابر سنة ١٩٧٠ اثناء وجود لجنعة مانر عصر واثناء مقابلات لورد ملنر مع عدلى باشا وزولائه ومحت المسألة محمامستفيضا وافيا بناء على الاخبلر التي وردت عليه من لجنة الوفد بالقاهرة ومن عدلى باشا وزملائه ومن كثيرين آخرين. وتناتش فى الامر وتقرر باجماع الاراء عافيها رأى سعد باشا أن يطلبوا من عدلى باشاعمل ما لمزم لقيام بالمفاوضات مع وقوف الوفد خارجا عنها موقف الحياد

وتمد أرسل الوفد تلفرافا بهدا القرار الى عدلى باشا ولكن عدلى باشا أبى أن يقوم بعمل لايشسترك فيه الوفد او يؤيده على الاقل

وتما يذكر انصافا للرجل انه فى كل أعماله فى الحركة الوطنية للموف كل مساعيه كان يحافظ على المكانة التى جملتها الامة لوفدها وكانت اللجنة لا تميل فى بداية الامر الى الاعتراف بقوة

الله فد ولا بأنه عمل الامة ولكنها أخدت تتحول عن رأبها تلقاء ما كانت تسمعه من عدلي باشا وزملائه

وكانت هناك فكرة رمي الى حمل سعد باشــا وزملائه على الحضور الى مصر لمفاوضة اللجنة هنا . وكان لهذه الله كمرة أنصار من بعض رجال الحركة الوطنية نفسها ولكن سعد باشا أبى العودة

特殊特

وأثناء ذلك كانت اللجنة تتابع ابحاثها ومقابلاتها. فأخذالمستر هرست في دراسة النظام القضائي وتبين النظام الذي يمكن استبداله به تمهيداً لالغاء الامتيازات الاجنبية · وأخذ الجنرال أون في طف الاحوال الزراعية في البلاد

وقابلت اللجنة كثيرين من الاجانب كماقابلت فى الاسكندرية مندوبين عن الغرف التجارية الفرنسوية والايطاليسة واليونانية والبريطانية

وزار الجنرالان ماكسويل وتوماس السودان أيضا وكان لورد اللنبي قد أصدر تعلمانه قبل حضور اللجنة برمن بتأليف لجنة امحاث لاعداد الاحصائيات والبيانات التي يمكن أن محتاج اليها لجنة ملنر أثناء القيام بمهمتها كما زودتها وزارة الخارجية البريطانية بمجلدات من الاوراق الرسمية التي لها علاقة بأعمالها وكانت لجنة الامحاث تجمع معلومانها من الوزارات والمصالح المختلفة كما حاولت أن تجمع شيئا من آراء المصريين غير الموظفين بواسطة نشرات وزعتها فيها أسئلة طلبت الاجابة عليها . هذا عدا إلا راء التى كان يدلى بها اليهم الموظفون البريطانيون هنا

\* \*

وهكذاكانت اللجنة تمضى في ابحاتها بمختلف الوسائل مباشرة بينا كانت تسمى لاقناع المصريين بثرك مقاطعتها ومفاوضتها وكان رشدى باشا وعدلى باشا وثروت باشا محور مساعيها فكتبوا الى سمد باشا بتفاصيل كل شيء وبمبلغ ماظهر من لورد ملنر من الاستعداد وبرأيهم في ذلك . وختموا خطابهم بانه اذا كان لدى سعد باشا حبل آخر أو كان يؤمل في حمل آخر فالهم يؤيدونه فيه و يعضدونه في الوصول اليه

杂格格

ولا يفو تنى ان أذكر ان سعد باشا لم يترك فرصة للاحتجاج على قدوم اللجنسة الى مصر وعلى عملها فانه فوق التلفرافات التى كان يرسلها الى مصر بمقاطعتها ارسل فى آخر الاسبوع الثالث من شهر ديسمبر تلفرافات احتجاج الى المستر لويه جورج والى المسيو كليمانصو بصفته رئيس مؤتمر الصلح والى المستر ولسن جهورية آمريكا كما أرسل احتجاجا مطولا الى لورد كرزن

وزير خارجية بريطانيا تمكلم فيه عن وظاهر المقاطعة التي تجلت في مصر

ويما يجدر بالذكر بين مظاهر الاحتجاج المشار اليها احتجاج الجمية التشريبية في و مارسسنة ١٩٢٠ في اجتماعها بمنزل معالى سعد باشا وكيلها المنتخب وبحضور ٥١ عضواً. وقد تولى الرئاسة الراهيم سميد باشا بصفته أكبر الاعضاء سنا وعهدت السكر تارية الى فتحاللة بركات باشا وحسين هلال بك وعبد الخالق مدكور باشا

وقد وانق الحاضرون على ثمانية أمور خاصة بحقوق مصر وبالحماية

## كيف سافر الى فد الى لوندرا

فُ أُواسط مارس تفرق أعضاء لجنة ملنر على ان يسـتأنفو ا العمل في لو ندره لوضع تقريرهم بناء على المعلومات التي جموها . وهم يزمعون أن يشيروا على الحكومة البريطانية بآراء أنتهى اليها يحثهم . ولكنهم كانوا يشمرون بانه بحث ناقص كما ان النتيجة قـــد لاتكون حسن النفاه الذي ينشدونه بين المصريين وبريطانيا . ولذا قابل لورد مانر عدلى باشا قبل سفره وأبلغه انه ازمع العودة الى او ندره ولكنهم قرروا ارجاء كتابة نقريرهم ولاينتظر الإيمملوا شيئًا حتى أواخر ابريل بعد الانتهاء من عطاة الاعيماد. وذكر اللورد آله يدع الباب مفتوحا وآله على الاستعداد لمفاوضة الوفد المصرى ولا يمتنع عن قبول كلمامن شأنه ان يوصل الي حل مرضى وسافر لورد ملنر في ١٨ مارس على الباخرة حلوان فجرى عدلى باشا على المسلك الذي اتبعه من بداية الصال لورد ملنر به وكتب الى سمد باشا بصفته رئيس الوفد الذي وكلته الامة للمطالبة محقوقها وأبلغه حديث لورد ملنر . ثم ذكر عــدلى باشا أنه يزمع السفر الى أوروبا في شهر مايو لتغيير الهواء إذ قضي كل زمن الحرب في مصر دون أن يتمكن من السفر كسابق عادته وقال آنه على استعداد لان يقدم موعد سفره اذا رأى سمد باشا حاجة لذلك

وكان الوفد يرى جميم الابواب موصدة ويرى آنه ليس ثمة سبيل الى نتيجة معجلة وأنه قد يكون من المصلحة أن ينتهز الفرصة السأنحسة اذا صم أن لورد مانر وزملاءه يريدون حقيقة الوصول الى حل مرض يعطى لمصر حقوقها ويحفظ لبريطانيامصالحها فارسل سعد باشا الى عدلى باشا تلفرافا يرجو مفيه أن يعجل بالسفر الى ماريس وهكذا لي عدلي باشا نداءر ئيس الوفد وسافر اجابةلدعو ته وعقدت اجتماعات كشيرة بينه وبين الوفد ورئيسه للبحث في خير طريقة لدخول المفاوضات مع عدم التفريط في حقوق الامة ومعر حفظ كرامة الوفد

وكتب عدلي باشا الى لورد ملنر يبلغه أن الوفد لا بجد مانما من المفاوضة اذا كان أساسها الاعتراف باستقلال مصر وسأله اذا صحت عزيمة اللورد على ذلك أبن وكيف تكون المقابلة فكتب لورد مامر الى عدلى باشا يقول انه لا يزال على ماأخبر به الباشا وزملاءه مرات قبل سنفره مستعداً للمفاوضة على أساس الاعتراف لمصر باستقلالها مع الاحتفاظ عصالح بريطانيا وأبلعهأن المستر هرست عضو لجنته سيصل الى باريس

وجاء المستر هرست الى باريس فأكد لمدلى باشا وللوفدأن اللجنة على استعداد لمفاوضتهم على الرأي الذي قيل

وكان عدلى باشا يفضل أن تجرى المفاوضات بباريس محيث

لا يتكلف الوفد عناء السفر الى لوندره ادبيا وماديا. وكانت هذه فكرة الوفد أيضا وقد سمى عدلى باشا وراء تحقيقها فى مناقشاته مع سفير بريطانيا الذى قابله مرات ومع المستر هرست وغيره من ذوى النفوذ ممن تقدموا الموساطة

ولكن المستر هرست عاد الى باريس تانية فدكر أن لورد ملنر ما كان ليمتنع عن الحضور الى باريس لولا أن أعماله تعوقه عن التغيب عن لو ندره أكثر من المدة التى تغيبها فى مصر وانه لذلك يستحسن أن تجرى المفاوضات على مقربة من مركز عمله . وذكر المستر هرست أن لو ندرة والحالة هذه خير مكان يصلح للمفاوضة وعاد المستر هرست فدعا الوفد للسفر الى لو ندره باسم لورد ملنر ولجنته وذكر أن اللجنة على استعداد لان ترسل الدعوة الى الوفد كتابة ولكن سعد باشا ذكر انه يكتنى بالدعوة الشفوية مادام المستر هرست قد جاء بنفسه لهذه الغاية

\* \* \*

ومما يذكر في هذا الصدد أن الحكومة البريطانية صرحت على لسان المستر بو ناراو ف مجلس العموم في جلسة ؟ مايو بما يأتى:

«رد المستر بوناراو على اللفتنت كوماندر كنورثى فقال لو كان المشاون المصريون مستعدين المناقشة في اعطاء الضائات المعقولة الكافية لصيانة المسالج البريطانية الخاصة بقناة السويس والمسالج البريطانية المسالم ال

بريطانيا باحترام استقلال مصر لكانوا انهزوا فرصة بلاغ اللورد ماند الذي عمل على ان لاحد للمناقشة

«وسأل المستر كنورثى هلمن الممكن نظراً لعدم استطاعة اللورد ملنر المناقشة مع المصريين ان يفتتح باب المناقشة من جديد حتى يستطاع أخذ رأي هؤلاء السادة المصريين في الاتفاق الودي الذي سبحقد بين البلادين؟؟

«فردالمستر بونارلو عليه قائلاانني واثق بأن كل مناقشة يكون و راءها نتيجة حرضية تقبل في الحال ولكن يجب أن تقدر الحكومة فائدة هذه المناقشة

«وسأل اللغتنت كولونل مالون عمااذا كانت لجنة اللو رد ملنر قد ذهبت اللى مصر ومعها تعليات من الحكومة بقصد اتباع أحنن الوسائل لتثبيت الحاية البريطانية على مصر وعلى ذلك هل لم يكن من الجلي ان يحجم الوطنيون عن مغاوضة اللورد ملنر

« فأجابه المستر بونارلو بقوله \_كلا \_ لم يكن هناك شيءً من هذا القبيل فان اللجنة قصدت مصر لا يجاد أحسن طريقة لحكم مصر

« ورد المستر بونارلو على سؤال اللفننت كوماندر كنو رثى عن الوعود البريطانية التي قطعتها الحكومة بخصوص مسائل مصر قائلا: ان التصريحات العديدة التي قاه بها رجال الحكومة البريطانية محفوظة في السجلات وهي واضحة لا تحتاج الى تفسير واني لا أظن انه يمكن ان يستخلص منها أنها وعود اعطيت بقصد ضمان استقلال مصر ولم تصرح حكومة جلالة الملك بجلاء الجنود الانكليزية من مصر بمجرد انتهاء الحرب

«فقال الكوماندر كنورثي ـ لعل تصريحاً من آخر التصريحات التي فاه بها جلالة الملك في أول الحرب يتبع لفظا ومعنى وهو التصريح القائل بانناسنحسي حقوق مصر في الاستقلال الذاتي ؟



لهِ رد ملنر

Market & ... Sec. J. . & . W. Sec.

« فقال المستر بونارلو ارجو الرجوع الى الكمات التي قيلت فعلا»

وتقرر ارسال ثلاثة من أعضاء الوفد الى لوندره لتبين الحالة والوقوف مباشرة على مبلغ استعداد لورد ملنر لقبول قاعدة الاعتراف لمصر باستقلالها في المفاوضات المقبلة وقر الرأى أيضا على أن يسافر معالى عدلى باشا في الوقت نفسه

وقد سافر معاليه وثلاثة من رجال الوفد فى يوم الاحد ٢٣ مايو الى لوندره وكان فى استقبالهم على المحطة المستر انجرام مساعد سكر تير لجنة ملنر وسكر تير اللورد جاء يحييهم نيابة عن اللورد ، وكان هناك أيضا المستر هرست فابلغ عدلى باشا أن لوردملنر يرجو أن يقابله فى الحال

وذكر المستر إنجرام للاعضاء أن تحت أمر كل منهمسيارةوقد نزلوا فى فندق كارلتون ونزل عدلي باشا فى فندق كلاردج

وقابل معاليه اللورد فابلغه همذا انه على استعداد لمفاوضة الوفد بلا قيمد ولا شرط محيث اذا ادت المناقشة للاقتناع عنح الاستقلال التام فلامانع عنده . وتحدد بومالثلاثاء ٢٥ مابو لاجماع اللورد بالاعضاء الاثلاثة . ولكن هذه المقابلة اقتصرت على التعارف والتحية والترحيب . واتفقوا على أن مجتمعوا باللورد ثانية يوم الخيس ٢٧ مايو للتحدث فهاجاءوا لاجله

وفى هذا الاجتماع كرر عليهم لورد ملنر ما قاله لعدلى باشا ولكنهم طلبوا أن يصرح لورد ملنر أولا نيابة عن الحكومة البريطانية بقبول مبدأ الاستقلال التام لمصر وان يعلن الوفد ذلك فى مصر وبعد ذلك يبحثون مسألة الضمانات على هذه القاعدة

غير ان اللورد لم يقبل هدا الرأى وقال انه على استعداد لمباحثة الوفد في حقوق مصر ومصالح انكاترا وذكر الهم لا يمتنعون عن التسليم لمصر محقها في الاستقلال متى اطها نوا على ضمان مصالحهم. وقال انه لا يرى ما يحول دون الوصول الى هذه النتيجة لا سما ان مصالح انكاترا لا تتعارض مع مصالح مصر

وقد كتب المندوبون تفاصيل ما حدث وما قيل الى سعد باشا والظاهر انه وبقية أعضاء الوقد اقتنعوا بأنه لا ضرر من السفر ودخول المفاوضات فعلا

وقد سافر الرئيس وزملاؤه الى انكلترا فوصلوا لو ندره يوم السبت ه يونيه . وكان المصريون المقيمون بالجزر البريطانية قـــد وطدوا العزم على انتهاز هذه الفرصة ،

فتبادلو اللمكاتبات بالبرق والبريدو اجتمعت مثات منهم من كافة انحاء الجزر البريطانية من أدناها الى أقصاها

. وذهبوا الى المحطة قبيل وصول



الباخرة كالمونيا تفادر بور سعيد في ١٢ ابريل سنة ١٩١٩ وعليها الوفد وزوارق الأهالي تشيعها

ونزل سعد باشا ومن معه في فندق كارلتون وكان في استقبالهم على المحطة مندوب من قبل لورد ملنر ولجنته أيضا . وقد أرسل سعد باشا تلغرافا الى لجنة الوفد يظهر فيه سروره بماقوبل بهويرجو تحقيق الاماني قريبا

## المفاوضات في لوندره

وصل سعد باشا وبقية زملائه الى لوندره يوم السبته يونيه وكان الغد يوم أحد فلم يعمل شيء لانه يوم عطلة يقدسه الانكليز فلا تفتح فيه متاجر ولا مسارح ولا يباشر أحد عملا ما

وفى صباح الاثنين ٧ يونيه التقى سعدباشا وعدلى اشاواستقلا السيارة الى دار لورد ملنر ليقوما له بزياره خاصة قبل المقابلة الرسمية على نحو ما مجرى فى هذه الحالات أحيانا

وكان عدلى باشا واسطة التمارف وبعد تبادل التحية العادية وعبارات المجاملات المألوفة ذكر لورد ملنر انه يدعو رئيس الوفد وزملاءه وعدلى باشا لتناول الشاى بعد ظهر اليوم نفسه حيث يجتمون ببقية أعضاء لجنته

وذكر اللورد أن اشتر الشاله يئتين فى المفاوضات بكامل أعضائهما قد يؤدى الى ضياع وقت كبير والى الابطاء الشديد فى العمل ولذا اقترح أن يختار كل فريق اثنين أو ثلاثة ينوبون عنه . وقد وافق سعد باشا على هذا الرأى أيضا

وفى منتصف الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم نفسه اجتمع سعد باشا وعدلى باشا واعضاء الوفد بلورد ملنر واعضاء « لجنته الخصوصية » على مائدة الشاى وزارة المستعمر ات البريطانية ولكن

الحديث اقتصر في أغلبه على التمارف والسمر . وتقرر ال يبدأ مندوبو الفريقين العمل من يوم الاربعاء 4 يونيه

وفى هذا اليوم اجتمع من جانب الوفد سعد باشا ومحمد محمود باشا واحمد لطنى السيد بك ومن جانب لجنة ملنر لورد ملنر والسير رنل رود وحضر الاجتماع عدلي باشا

وقد استفرق لورد ملنر جل هدده الجلسة فى شرح رأيه فى الاتفاق الذى يمتقد ان من المتيسر الوصول اليه . وتكلم فى ذلك كلاما طويلا يمكن تلخيصه فى الهم مقتنمون بضر ورة تسوية المسألة المصرية على اساس برضى المصريين ويحفظ صلة الوداد بينهم وبين الانكليز وبأن هذه النتيجة لا تجىء محل تضعه بريطانياو تفرضه على مصر قسراً وبغير ارادتها . وانما محل يشترك في وضعه الطرفان ويكون عثابة معاهدة تعقد بينها . يعترف فيها لمصر باستقلالها مع في وضع قيود تحمى المصالح الحيوية البريطانية والاجنبية من العبث في الداخل والخطر من الخارج فترضى مصر بمنح بريطانيا بعض الحقوق فى البلاد وباتخاذها مرشداً لها هذه صلاتها الخارجية وعلاقاتها بالدول

واشار لورد ملنر في حديثه الى تلك الحقوق فذكر انها وضع قوة حربية في الاراضى المصرية لحماية المواصلات الامبراطورية. وان يكون لها شيء من الاشراف على التشريع المصرى والادارة

فى البسلاد يمكنها من الدفاع عن مصالح الاجانب المعقولة . مجيث يتيسر لانكائرا اقناع اللك الدول بالتخلى عن امتيازاتها التي شلت حركة التقدم فى مصركثيراً. أو على الاقل بقصرها على اشياء معقولة لا يكون لها تأثير جوهرى فى نمو البلاد ورقيها

وتكلم لورد ملنر عما يمكن أن ينشأ عن التسوية المقبلة وعن الانظمة الحكومية فارتلى ان تكون مصر ملكية دستورية ذات برلمان ووزارة مسئولة امامه

وف النهاية تقرر استئناف الاجتماع يوما لجمعة ١ بونيه للمنافشة فى كل مسألة من المسائل التفصيلية الرئيسية

وقد عقد الاجتماع ثانية في وزارة المستعمرات كالعادة وجرى البحث حول مسألة الموظفين الانكليز

وكان لورد ملنر فى جلسة ١١ يونيه يرى أن تخلى بريطانياعن مركزها فى مصر يطرح على بساط البحث حمامساًلة مصيرالموظفين البريطانيين وقال ان انكلترا أنجزت فى مصر مدة تولى شئومها أعمالا عظيمة وقطعت بها فى سبيل الرقى والنهوض مراحل واسعة ويهمها ان ترى تلك الاعمال بافية. وأن تصان من العبث اذا تغير الحال وذكر ان الفضل فى كثير من تقدم البلاد ورخائها يرجع الى الجهود التى بذلها الموظفون الانكليز فيها وقد قضى كثيرون منهم الجهود التى بذلها الموظفون الانكليز فيها وقد قضى كثيرون منهم حل حياتهم فى القطر المصرى وبعضهم يتعذر عليهم بمدا بتعادم عن

بلادهم زمنا طويلا ان يبدأوا حياة جديدة فى ميدان جديدفهؤلاء أيضا يجب ضمان مستقبلهم

ولكن سعد باشا أفهم لورد ملنر انه ليس من المعقول ان الحكومة المصرية المستقلة ستعمد بمجرد استلام زمام البلاد الى طرد جميع الموظفين البريطانيين منها فان هذا العمل يؤدى حما الى فوضى لا يرضى باحمال مسئوليتها أحد. فلا مناص لأية حكومة مصرية تتولى الامر من استبقاء كثيرين من الموظفين البريطانيين ولكنهم يكونون في هذه الحالة بمثابة موظفين مصريين حكمهم حصيم بقية الموظفين . اما اذا استغنى عن أحد فانه يعطى المماش اللازم أو المكافأة . ومع هذا فان الاستغناء يكون تدريجيا بطبيعة الحال

وجرى البحث فى أسر الموظفين الذين محتمل ان يفضلوا الاستقالة اذا تغيرت الحالة السياسية فى مصر وهؤلاء رؤى أن يكافأوا أيضا

وانتهت المنافشة الى فكرة اطلاق يد الحكومة المصرية في المستقبل في مسألة توظيف الاجانب وقد جرّ هذا الاس الى استثناء بن هما في حالة المستشارالمالي والموظف الذي يكون بالحقانية. والفكرة التي قيلت في حالة الاول ان حملة الديون المصرية أوبعبارة أوضح الدول الاجنبية يهمها ان تكون مصر قادرة على إيفا ديونها الوضح الدول الاجنبية يهمها ان تكون مصر قادرة على إيفا ديونها

وقد جرت منافشات طويلة حول عمل المستشار المالي فقد كان الوف د يخشى ان يتعدى حدود اختصاصات لجنة صندوق الدين الى التداخل الفعلى فى كيفية التصرف فى ميزانية البلاد مما عكن أن تكون له عواقب سيئة

وهنا سأل سعد باشا وهل يكون للستشار حق حضور جلسات مجلس الوزراء كما هو الحال الآن ? . فتدارك عدلى باشا الامر . وقال قبل ان ينطق مانر « كلا بطبيعة الحال » فأيد لورد مانر رد عدلى باشا

ووقعت مشادة أيضا عند المناقشة في الموظف البريطاني الذي يعسين في وزارة الحقانية . وكذلك في السلطة التي أريد إعطاؤها المعتمد البريطاني وهي حق منع تطبيق القو انين المصرية على الاجانب وقد عارض الوفد معارضة شديدة في اختصاصات الاول والثاني وذكر ان وجودهما بهدد استقلال القضاء المصرى كما انه في حالة المعتمد يخوله سلطة كبرى منافية لروح الاستقلال فان حقه قد يتحول الى حق منع عام في التشريع المصرى وحاول الوفد ان يمنع تعيين انكيزى في الحقانية اكتفاء بتعيين نائب عام بريطاني للمحاكم المختلطة وقد كانت حجة لورد ملنر في المحدث باعطاء الاختصاصات المتقدمة لبريطانيين طمأنينة الدول الاجنبية الى النظام الجديد متى وثقت بأن حقوق رعاياها ستكون مصونة في ظله

وتقرر استثناف البحث فى اليوم التالي فعقدت الجلسة الثالثة يوم السبت ١٧ يونيه وفيها طرحت مسألة الموظفين والمستشارالمالى وموظف وزارة الحقانية ثانية

ثم انتقل البحث الى مسألة النمثيل الخارجي

وقد كانت مسألة النمثيل الخارجي ومسألة ابقاء قوة بريطانية على الاراضي المصرية من النقط الشائكة المعقدة أثناءالمفاوضات. فان اللجنة ابت ان تسلم بالاولى وأصرت على الثانية

وكان الوفد قد تطوع فمرض مساعدة مصرالحربية لانكاتر اذا دخلت فى حرب ولولم تكن لها مصلحة فيها نظير تمهد هـذه بالدفاع عن مصر حتى يكون هناك أخذ وعطاء كما هو الحال بين حليفتين متعاقدتين على قاعدة التساوى . ولكنه عارض فى بقاء قوة بمصر لانه ينقض مظهر الاستقلال

غير ان اللجنة أبت ان تتخلى عن أمر تعده حيويا للامبراطورية البريطانية : وهو ضمانة سلامةمواصلاتها وتمسكت بذلك تمسكا لاشك معه في أنها كانت لاتتردد في قطع المفاوضات لو أصر الوفد على سحب كل قوة بريطانية من مصر

وسار الوفد خطوة فى سبيل الاتفاق فقبل تمكين انكلترا من حماية مواصلاتها الامبراطورية ولكن المناقشة احتدمت حول الموضع الذي ترابط فيه القوة . وكان رأى الوف ان يعاد النظر في مسألة محث القوة الباقية بعد زمن معين .

أما اللجنة فكانت ترى ان حفظ المواصلات الامبراطورية الايقتصر على حماية قناة السويس وضان حرية الملاحة لبريظانيا فيها وانما يتناول المواصلات الجوية والبرية أيضا ولذا يتحتم أن تكون القوة البريطانية التي ستبقى عصر موزعة على مناطق عديدة

وكان المفهوم من ذلك أن تكون هناك قوة بالاسكندرية لضمان الملاحة في البحر الابيص ولتكون قاعدة للاسطول البريطاني. وفي الموافع التي ستكون مراكز للطيران وفي جهات المواصلات البرية الرئيسية

ولكن الوفد لم يقبل التسليم عثل هذه الفكرة لما فيها من خطر ظاهر بهدد استقلال البسلاد · واصر على ان لاتر ابط القوة الحربية في أكثر من نقطة واحدة · وطلب ان تكونهذه النقطة بعيدة عن البسلاد الاهسلة وان تكون على ضفة القناة . وعلى ضفته الشرقية

وكانت اللجنه ترد على ذلك بان احتلال منطقة الفناة يوجد مشاكل لبريطانيا والدول الاخرى إذ قناة السويس بموجب اتفاقية سنة ١٨٨٩ محايدة حياداً ضمنته الدول الموقعة على الاتفاقية فاحتلالها خرق للاتفاقية . وكان الوفد يردعلى هذا بان الاتفاقية المذكورة تنص على منع وجود قوات لاحدى الدول على مسافة

خمسة كيلو مترات وكانت المدفعيات فى ذلك الوقت قصيرة المرى خفي وسع انكاترا ان تختار نقطة بديدة عن القناة بأكثر من خمسة كيلو مترات فتكون قد حافظت على النص الحر فى للاتفاقيه مع سمولة الدفاع عن القناة بواسطة المدفعيه الحديثه التى صار مداها يصل الى مسافات هائلة

ومع ذلك الخلاف الذى وقع حول مسألة القوة العسكرية . فانه لم يهدد بقطع المفاوضات الى الحد الذى كان عند بحث مسألة التمثيل الخارجي

بدأت المناقشة في هذه المسألة في جلسة ١٧ يونيه سنة ١٩٧٠ وظل الخلاف مستحكم حولها شديداً الى ٧ يوليه . وفي هذه المدة أوشكت المفاوضات أن تقطع . فإن اللجنة كانت لا تريد التسليم لمصر بحق تميين ممثلين سياسيين لها بل أصرت على جعل السيطرة لبريطانيا على السياسة الخارجية المصرية . وأبي الوفدأن يرضخ لهذا الرأي لانه وجده هادما لمظهر الاستقلال الخارجي . هادما لمركن من أكبر أركان الاستقلال على العموم

كانت اللجنة تسلم بتعيين قناصل مصريين تقصر مهمتهم على المسائل التجارية ونحوها فقط . وكان لوردملنر يقول أن تعيين معتمدين مصريين فى عواصم أوربا وتعيين معتمدين أوروبيين فى مصرين فى الباب لدسائس قد تكون وخيمة العواقب

وقد رد سعد باشا على هـذا بأن أنعدام المعتمدين لا يحول دون تدبير مثل هذه الدسائس. وقال أن المصريين اذا حالفوا انكائرا فأنهم لا يقبلون مطلقا ترك الاجانب يدسون دسائسهم أو يلقون الفتن بينهم وبين حليفتهم

وقد أراد لورد ملنر أن يرجى، المناقشة في مسألة التمثيل الخارجي وينتقل الى غيره ولكن سعد باشا أبى ذلك كما أبى التقدم في المفاوضات الا اذا فصل في هذه المسألة اولاً. وقال انه لا امل في استمرار المفاوضات والوصول الى تسوية ودية بين مصر وانكاترا أذا رفضت اللجنة رأى الوفد في التمثيل الخارجي

فطلب لورد ملنر تأخير الاجتماع المقبل الى يوم الثلاثاء ١٥ يو نيه لاستشارة بعض أشخاص رأى ضرورة بحث الامر معهم قبل اعطاء رأى قاطع. والمفهوم أثب هؤلاء الاشخاص كانوا زملاءه الوزراء البريطانيين

والظاهر ان اللورد لم يكن قد انجز استشارته فقد زار عدلى باشا فى فندق كلاردج فى صباح الاثنين ١٤ يونيه وتكلم معه فى مسألة التمثيل الخارجى وافهمه انه لم يستعد لاعطاء رد في شأنها ولذا يرى تأجيل اجتماع الغد إذ لا مجد فائدة من ورائه

وبمد ظهر اليوم نفسه كتب اللورد خطابا الي سمد باشايطلب فيه تأجيل الاجتماع الى يوم الجمعة ١٨ يونيه



أمين بك الرافعي مساعد سكرتير لجنة الوفد المركزية

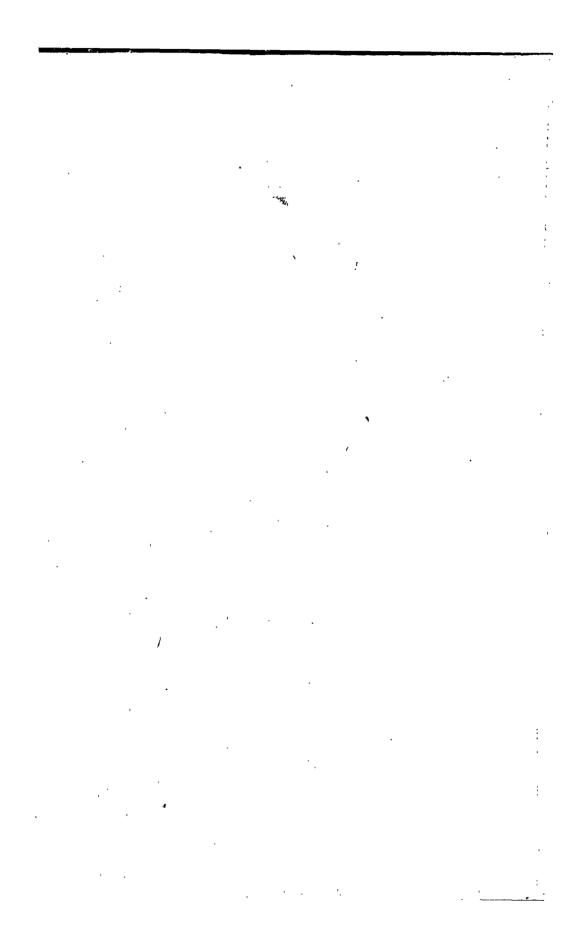

ولكنه عاد يوم الجمعة فأجله ثانية الى أجل لم يسمه . وكان يوم العيد فاحتفل المصريون به احتفالا كبيراً دعوا اليه الوفدؤر ثيسه وخطب سعد باشا فاكد أنه إما أن ينال الاستقلال التام أو يعود

وعاد لورد ملنر فكتب الى الوفديوم السبت ١٩ يونيه وطلب استثناف المفاوضات يوم الاثنين ٢١ يونيه . وقد عقد الاجتماع ولكن لورد ملنر لم يظهر استعدادا لقبول مطلب المصريين فصمم الوفد على الانسحاب من المفاوضات ومفادرة لوندره . غير ان اللورد استدمله يوما آخر لاعادة الكرة على زملائه

وف اجماع يوم الثلاثاء ٢٧ يونيه تكلم اللورد فاظهر أنه لا يريد قطع المفاوضات بسبب مسألة النميل الخارجي بعد أن قطعوا كل هذا الشوط في سبيل التفاهم ولكنه يود ان ينتهي أولا من بحث مسألة الامتيازات الاجنبية والحقوق التي يمكن اعطاؤها للبريطانيين لحماية مصالح الاجانب في مصر نظير تنازل هؤلاء عن امتيازاتهم

ورؤى لتسهيل البحث انتداب لجنة من الوفدولجنة ملنر لبحث هذه المسألة والوصول الى نتيجة تعرض على الوفد واللجنة في الجماع يعقد فما بعد عند انتهاء البحث

ولم يحدد موعد الجلسة التالية الى ان ينتهى بحث اللجنة المنتدبة لوقد انتخب من الوقد عبد العزيز فهمي بك ومحمد على بك

وعلى بكماهر . ومن اللجنة المستر هرست والسير رنل رود والاول صاحب مشروع النظام القضائبي المعروف

وعقدت اللجنة المنتخبة بعض اجتماعات لم توصل الى نتيجة حاسمة . ولم يقبل ممشلو الوفد بحث مشروع هرست ومناقشته . وأخيراً قدم المستر هرست لهؤلاء مذكرة فردوا عليها بمثلها

وفى يوم الخيس أول يوليه رؤى عرض ما وصلت اليه اللجنة المنتدبة على الوفدولجنة ملنرفتقر راستئناف المفاوضات في اليوم التالي

وكانت الدعوة لمساعدة مصر منتشرة وبينما كانت اللجنة الفرعية تباشر مهمها كانحزب العال البريطانى يعقد مؤتمره السنوى وقد ﴿ وَافْقَ فَيْهُ عَلَى مُبْدَأً حَقّ مُصْرَ فَى تَقْرَيْرَ مُصَيْرٌ نَفْسُهَا بَنْفُسُهَا

وفى آخر يونيه أولم الوفد مأدبة فى فندق « كارلتون » للجنة ألفها بعض أعضاء البرلمان للدفاع عن القضية المصرية ودعى الى الوليمة بعض الصحافيين والعلماء وذوى النهوذ وفيها خطب رئيس الوفد باللغة العربية . ومما قاله « جئنا وعن مملوءون أملا بأنثأ واصلون بحسن التفاه الى حل مرض يوفق بين استقلالنا التام الذى ننشده وبين مصالح الاملة الانكليزية الحقية . على ان استقلالنا فى الحقيقة لا يناقض الاشيئا وإحداً هو المطامع وهذم المطامع نبرىء منها الامة الانكليزية »

وشرب نخب المبادىء الديموقراطية. وترجم خطابه سمادة محمد محمود باشا

وخطب المستر ماكدونالد عضوحزب العال المعروف والمستر جورج لانسبورى رئيس تحرير جريدة الدايلي هرالد فهنأ الوفد بوصوله الى او ندره وتمنيا لمصر الاستقلال

وارتجل سمد باشا خطبة أخرى برجها أحدالمصريين الحاضرين

انتهت اللجنة الفرعية من عملها فى أول يوليه فعقد اجتماع يوم الجمعة ٢ منه ثم أرجى الى يوم الاثنين ٥ يوليه. وفي هذا الاجتماع جرى البحث فى أمر الامتيازات الاجنبية ومركز انكاترا أمام الدول اذا قصرت الامتيازات على حدود ضيقة . وأعلن لورد ملنر فى هذه الجلسة انه قبل رأى الوفد في التمثيل الخارجي وهكذا حلت عقدة من أصعب العقد التى اعترضت سير المفاوضات وكادت تؤدى الى قطعها

وقد كانت مسالة السودان من النقط الشائكة أيضا فقد ظهر من اللحنة المها لا تريد مناقشة ما في مركز السودان ولا ترضي بأمر يكون من شأنه المساس محقوق انكالرافيه فقد كانت تمد مسألته مستقلة مسواة بموجب اتفاقية سنة ١٨٩٩. واذا صح أن تجري مناقشة فانما في تنفيذ نصوص الاتفاقية من حيث كون

السودان شركة بين مصر وبريطانيا

ولم برض الوفد بحث مسألة السودان على هذه القاعدة حتى لا يؤول عمله مثابة اعتراف بالاتفاقية المتقدمة التي لم تسلم بها الامة المصرية في أى وقت من الاوقات

## مشروع ملنر الاول

ف جلسة ه يوليه التي أعلن فيها لورد ملنر قبول رأي الوفد في مسألة التميل الخارجي قال اللورد أنهم أحاطوا في مناقشاتهم بكل المسائل الرئيسية التي يمكن أن تبني عليها معاهدة في المستقبل وأنه يحسن في هذه الحالة أن يدونوا مافهموه منها كل فريق في مذكرة حتى اذا تم وضع المذكر تين تيسرت مقارنتهما ببعضهما مجيث يمكن اقرار الدقط التي يجدون أن الاتفاق عليها قدتم فعلا . ويعودون الى المناقشة فيما يكون لايزال موضع اختلاف وأخذ كل فريق في اعداد مذكر ته وكان دولة رشدي باشا قدوصل الى او ندره في ذلك الوقت وقابل عدلى باشا وسعمد باشا ورجال الوفد واطلع منهم على سمير المفاوضات وما وصلت اليه وقابل لورد ملنر

و تمايسح أن أذكره أن بعض الاعضاء الاحرار المناصرين للقضية المصرية أدبو السعد باشا مأدبة غداء في البرلمان في ظهر ٧ يوليه وقد خطب معاليه فكرر القول بأزمطالب مصر لاتناقض المصالح البريطانية

وفى ١٣ بوليه جرى لماليه حديث مع جريدة المورننج بوست في شأن المفاوضات ومطالب مصر

وفى يوم الجمعة ١٦ يوليه كانت لجنة ملنر قد انتهت من وضع

مذكرتها وفى مساء اليوم نفسه قابل لورد ملنر عدلى باشا وأطلعه على المذكرة وذكر أنه يزمع تقديما للوفد فى اليوم التالى ولكن معاليه أفهم اللورد أن ما فيها لا يحقق مطالب الامة المصرية ولا يرضيها وأبدى ملاحظات عديدة عليها فأعرب اللورد عن تقديره لملاحظات الباشا واستعداده للنظر في المرحلة الثالثة من المفاوضات وفى الغداة قدمت المذكرة للوفد وهذه ترجمتها:

«نقط استوثق من تيسر الوصول الى اتفاق في شأنها مع الوفد المصري الموجود بلندره الآن

«استبدال الحالات الحاضرة بمعاهدة تحالف دائمي بين بريطانيا العظمى ومصر يشترط فيها ما يأتي: \_\_

١ ـ تتعهد بريطانيا بضمان سلامة مصر واستقلالها كلكية (سيلطنة )
 دستورية ذات أنظمة نيابية

۲ ــ وتتعهد مصر من جهتها بان لاتعقد ایة معاهدة سیاسیة مع دولة
 اخری دون موافقة بریطانیا

" - نظراً المسئولية التي أخذتها بريطانيا العظمى على عاتقها في البند السابق ونظراً لما لبريطانيا العظمى من المصلحة الخاصة في حماية المواصلات مع ممتلكاتها في الشرق والشرق الاقصى تمنح مصر بريطانيا حق ابقاء قوة عسكرية على الاراضى المصرية واستخدام الموانئ والطيارات المصرية لضمان الدفاع عن مصر وحماية مواصلات بريطانيا العظمى مع تلك الممتلكات. أما الموضع أو المواضع التي يعسكر فيها الجنود البريطانيون فتمين في الاتفاقية الموضع أو المواضع مع حكومة جلالة على المستشار مالى بالاتفاق مع حكومة جلالة

الملك تعهد اليه جميع السلطات التي لاعضاء صندوق الدين الآن لجاية حملة السندات المصرية لكل امر آخر السندات المصرية لكل امر آخر قد ترغب في استشارته فيه

تتمهد بريطانيا بتعضيد مصر فى تحرير نفسها من القيودالتى تقيد حريتها فى التشريع والادارة بسبب الامتيازات والضانات التى يتمتع بها الاجانب في مصر وفي اقامة نظام يكون من شأنه تطبيق القانون المصرى على المصريين والاجانب على حد سواء

٢ - نظراً لتخلى الدول الاجنبية عن الامتيازات الخاصة التى يتمتع بها رعاياها حتى الآن ولضرورة تأمين تلك الدول على ان حقوق الاجانب المشروعة ستحترم مع هذا فان مصر تمنح بريطانيا العظمى حق التداخل بواسطة معتمدها في مصر لوقف تنفيذ أي قانون بدعوى انه ميخالف حقوق الاجانب المشروعة أو يخالف المتبع في البلاد المتمدنه

واذا ادعت الحكومة المصرية في حالة من الحالات ان حق النداخل هذا استخدم استخداما لا ينطبق على الفعل فيصــح عرض الامر على عصبة الأمم

٧ ــ يُبقى نظام الحجاكم المختلطة أو أي نظام آخر مساو له يحل محله و يوسع بحيث يتناول القضايا الجنائية وجميع القضايا الأخرى التى تمس
 الاجانب في مصر

٨ ــ توافق مصر على تعيين موظف بريطانى في وزارة الحقانية بالاتفاق مع حكومة جلالة الملك يكون له مركز وسلطة كافيتين لتمكينه من ضمان تنفيذ القانون تنفيذاً عادلا فيما له مساس بالاجانب

٩ ـ ترضى حكومة جلالة الملك بان تأخذ على عاتقها تمثيل مصر فى أية
 مملكة لا يمين فيها معتمد مصرى ولكن مصر لا تعهد بتمثيلها على هذا النحو

الى أية دولة أخرى خلاف بريطانيا العظمي

١٠ ــ تعترف الحسكومة المصرية بان لمركز المعتمد البريطاني في مصر صبغة خاصة وانه بصفته ممثل دولة حليفة تحكون له الاؤلوية على جميسم المعتمدين الآخرين

١١ ـ يسوى مركز عدا من ذكر في المواد السابقة من الموظفين البريطانيين والاجانب باتفاقية خاصة تعقد بين الحكومة بن البريطانيسة والمصرية تعد جزءاً من الاتفاق الذي يعقد بينهما »

## مشر وع الوفد

أرسل لورد ملمر مذكرته الاولى الى الوفد في ١٧ يوليه . وكان الوفد من جهته قد آتم وضع مذكرته فأرسلها الى لورد ملمر مصدرة بخطاب من سعد باشا وهذه ترجمة خطاب سعد باشا ومذكرة الوفد والاول مؤرخ ١٧ يوليه سنة ١٩٧٠ :

أتشرف بأن ابلغكم نبأ استلام خطابكم المؤرخ ١٧ الجارى والمذكرة المرفقة به . وانى أبادر فاعرض على فحامتكم طي هذا مشروع اتفاق يحوي النقط التي جرت المناقشة في شأنها في أحاديثنا وهي النقط التي يلوح لي أنكم تقباونها

« ونحن نعتقد انهذا المشروع بالصفة التي هو عليها من شأنهان يرضي الطرفين فعلى هذه القواعد يمكننا أن نضع دعائم صداقة متينة وتعاون عماده الاخلاص بين الشعبين الانكليزى والمصرى

« ومن المتفق عليسه بيننا أن النقط التي لم تبحث بعد تكون موضوع اتفاق يعقد فما بعد

« ولي الثقة التامة بان أعمالنا التي توليتم رئاستها بتلك الكياسة يمكن ان تنتهي قريبا بحيث يتيسر لي السفر الى «شاتل» و «فيشى» قبل فصل الخريف للاستشفاء الذي لابد منه لصحتى على ما يظهر

« وتفضلوا ... الخ »

وهذه هي المذكرة:

أولا ـــ تعترف بريطانيا العظمي باستقلال مصر

وتنتهى الحماية التى أعلنتها بريظانياالعظمى على مصروا لاحتلال العسكرى البريطانى . وبهذا تسترد مصر كامل سيادتها الداخلية والخارجية . وتؤلف دولة ملكية ذات نظام دستوري

ثانيا -- تسعب بريطانياالعظمى جنودهامن الاراضي المصرية في مدة . . . . . . ابتداء من وقت نفاذ المعاهدة الحالية

نالثا - تنعهد الحكومة المصرية بأنها عند استخدام حقهافي الاستفناء عن خدمات الموظفين الانكليز تعامل هؤلاء الموظفين المعاملة الممتازة التالية. فيما عدا الاقالة لبلوغ حد سن الخدمة أو عدم القدرة على العمل أو الاحكام التأديبية أو انتهاء مدة التعاقد أو الاستخدام بمنح الموظف الذي يقال من الخدمة تعويضا اضافيا مقداره مرتب شهر عن كل سنة من سنى خدمته. وتتناول هذه المعاملة الممتازة الموظفين الذي يتركون خدمة الحكومة المصرية من تلقاء أنفسهم في بحر سنة من نفاذ هذه المعاهدة

رابعا — لتخفيف وطأة نظام الامتيازات الى حين النمائها تقبل مصر أن تستخدم بريطانيا باسم الدول حقوق الامتيازات التي لهذه الدول الآن ويكون ذلك بالصفة التالية :

١ - تكون الاضافات والتعديلات في النظام القضائي

المختلط معلقه على موافقه بريطانيا العظمى

٧ — جميع القوانين الاخرى التي لا يمكن أن تسرى الآن على الاجانب المتمتمين بالامتيازات الا بعد موافقة الدول أو مداولة الجمية التشريعية للمحكمة المختلطة أو جميتها العمومية تصير فافذة عليهم بموجب قرار (دكريتو) يسن لذلك. الااذا عارضت الحكومة البريطانية في ذلك . وتبلغ هذه المعارضة لوزير الخارجية المصرية في مدة . . . . من نشر القرار في الجريدة الرسمية . ولا المصرية في مدة . . . . من نشر القرار في الجريدة الرسمية . ولا تكون المعارضة الافيا يحتوى عليه القانون من أمور لا مثيل لها في أي تشريع من تشريعات الدول المتمتعة بالامتيازات أو اذا كان القانون خاصا بضرائب . و كان في هدده الضرائب اجحاف بالاجانب دون الوطنيين

وفي حالة اختلاف الحكومتين على أحقية هذه الممارضة يكون لمصر أن تعرض المسألة على جمعية الامم للبت فيها

خامسا — في حالة الذاء محاكم القنصليات واحالة النظر في الجرائم والجنح التي يرتكبها الاجانب الى المحاكم المختلطة توافق مصر على تميين أحد رجال القضاء البريطانيين في مركز النائب العام لدى المحاكم المختلطة

سادساً ــ تقر الحكومة البريطانية بأنها على استعدادلان تنظر مع الحكومة المصرية بعد مضى ٥ اسنة ف مسألة ابطال تقييدسيادة

الحكومة المصرية الداخلية الناشىء عن الامتيازات التشريعية والقضائية التي للاجانب

وتحفظ مصر لنفسها الحق عند الاقتضا فى عرض هذه المسألة على جمية الامم بعد مضى المدة المتقدمة

سابعاً — في حالة الغاء قومسيون الدين العمومي تعين مصر موظفا ساميا تفترحه بريطانيا العظمى وتكون له الاختصاصات الحالية التي لقومسيون الدين

ويكون الموظف السامي المذكور تحت تصرف الحكومة المصرية لكل الاستشارات أو المعات التي ترى تكليفه بها في المسائل المالية

ثامنا — للحكومة البريطانية اذا رأت ضرورة أن تنشىء على نفقاتهما نقطة عسكرية على الضفة الاسيوية لقنماة السويس للاشتراك فى دفع أي اعتداء أجنبي يحتمل حدوثه على القناة

وتمين حدود منطقة هذه النقطة فيما بعمد بواسطة لجنمة من خبراء حربيين يمين كل فريق نصفهم

ومن المتفق عليه أنأقامة هذه النقطة لا يعطى بريطانيا العظمى أى حق للتداخل فى شئون مصر ولا يمكن أن يمس باية حالة من الحالات حقوق السيادة التى لمصر على المنطقة المذكورة التى تبقى خاضعة لسلطة مصر محكومة بقوانينها . كما أن اقامة النقطة لا يقيد

السلطات التي اعترف بها لمصر بموجب اتفاقية الاستانة المعقودة في سنة ١٨٨٨ خاصة محرية الملاحة في قناة السويس

وبعد مضى عشر سنوات من تاريخ سريان المعاهدة الحالية يفحص الطرفان المتعاقدان مسألة ما اذا كان بقاء تلك النقطة لم يصبح لا ضرورة له وما اذا كان يصبح أن يترك لمصر وحدها تولى حماية القناة . وفي حالة الاختلاف تعرض المسألة على جمية الامم تاسعا — في حالة ما اذا لم تجد مصر . التي لها الحق المطلق في تعبين سفراء لها . ضرورة لتعبين ممثل سياسي مصرى في أى بلد تعبين سفراء لها . مرورة لتعبين ممثل سياسي مصرى في أى بلد من البلاد فانها تعهد بالمصالح المصرية في هذا البلد الى ممثل بريطانيا العظمي الذي يتبع تعليات وزير الخارجية المصرية

عاشرا — يمقد الطرفان المتعاقدان بالمقد الحالى محالفة دفاعية المنامات التالمة: —

١ -- تتمهد بريطانيا العظمى بالمساعدة على الدفاع عن الاراضى
 المصرية ضدكل اعتداء تقوم به دولة أجنبية

البريطانية تتمهد مصر ولو لم تكن سلامة أرضها مهدة مباشرة البريطانية تتمهد مصر ولو لم تكن سلامة أرضها مهددة مباشرة بان تقدم لبريطانيا العظمى فى أرضها كل تسهيلات المواصلات والنقل لحاجاتها الحربية . ويحدد اتفاق خاص طرق هذه المساعدة حادى عشر — تتمهد مصر أيضا بان لاتمقد أية معاهدة

تحالف مع دولة أخرى دون اتفاق سابق مع بريطانيا العظمى أنى عشر \_ هذه المحالفة معقو دة لمدة ثلاثين عاما عكن للطرفين المتعاقدين بعد انتهامها النظر في أمر تجديدها

ثالث عشر \_ تمكون مسألة السودان موضوع اتفاق خاص رابع عشر \_ جميع النصوص المخالفة للبنود الحالية والواردة في جميع المعاهدات الاخرى خاصة بمصر تمتبر لاغية وكانها لم تمكن خامس عشر \_ تودع المعاهدة الحالية في سكر تارية جمعية الامم لتسجيلها بها . وتقر الحكومة البريطانية من الآن بانها تو افق فما يختص بها على دخول مصر جمية الامم كدولة حرة مستقلة

سادس عشر \_ تصير الماهدة الحالية سارية المفعول عجر دتبادل عقود ابرامها بين الطرفين المتعاقدين

ويكون الرامها فيما يختص بمصر على أثر المصادقة عليها بو اسطه جمعيه أهلية تمقد للاقتراع على الدستور المصرى الجديد

## وساطة عدلي باشا

### المرحلة الثانية

تبادل الفريقان مذكر تيهما وبذا انتهت المرحلة الاولى من المفاوضات وكادالمفروض أن تبدأ المرحلة الثانية بعد دراستها ولكن ظهر أن البون بينها لايزال شاسعا . وأن من المعتذر التوفيق بين آراء متناقضة كشيراً . فالوفد من جهته ألى قبول مذكرة ملمرأساسا لاستئناف مفارضات يتصد بها وضع قواعد المعاهدة بين مصر وانكاترا

وعد زمالا الورد ما الرمذكرة الوفد جارحة فى شكلها وفي بعض بنودها وكان رأيهم أنه لا يمكن قبولها باى حال من الاحوال وكتب اللورد الى سعد باشا خطابا بهذا المهنى. وكان يقال أن هذه الشروط يمايها عدو لا نكاتر احاربها فأغرق أساطيلها ومزق جيوشها واحتل بلادها وجاء يملى عليها شروطه فى عاصمة ملكها

وظن أن الباب أقدل أو كاد وأن كل أمل فى الاتفاق ضاع ولكن عدلى باشا تمكن بوساطته وحكمته من حمل لورد ملنر على اعادة النظر فى مشروعه وفي ضرورة تنييره بحيث ينطبق على مطالب المصريين مادام الانكايز يريدون فعلا التسليم لهم بحقوقهم وجرت المفاوضات التالية بين الوفدو الاجنة بصفة غير مباشرة

أى بواسطة عدلى باشا . فكان يتناول كل نقطة من نقط مشروع الاتفاق ويناقشها مع اللورد . وكان فى كل مناقشاته لا يخرج عما اتفق عليه مع سعد باشا وزملائه

وكان المظنون أن تنتهى المرحلة الثانية من المفاوضات في الاسبوع الاول من شهر أغسطس ولكن المقبات التي كانت تطرأ للاختلاف النظر أو التقدير كانت تحتم ارجاءها

وأخـيراً زار لورد ملمر عدلى باشاً في ١٧ أغسطس وقدم له مذكرته المشهورة المؤرخة ١٨ أغسطس ورجاه أن يسلمها للوفد

وقد أبدى معاليه للورد ملاحظات فى شأنها وبينها خلوها من ذكر السودان وأفهمه أن هذه مسألة حيوية لمصر فارسل اللورد لعدلى باشا الخطاب التالى:

« ۱۸ أغسطس سنة ۱۹۲۰

« عزيزى الباشا

« بخصوص الحديث الذي جرى بيننا أمس أعود فأقول مرة أخرى الله ليس بين أجزاء المذكرة التي انا مرسلها اليك الآن جزء يقصد تطبيقه على السودان كما هو ظاهر من المذكرة نفسها ولكني أرى اجتنا با لكل خطأ وسوء فهم في المستقبل انه يحسن بنا أن ندون رأي اللجنة وهو أن موضوع السودان الذي لم نتناقش فيه قط نحن وزغلول باشا وأصحابه خارج بالكلية عن دائرة الاتفاق المقصود لمصر فان البلدين يختلفان اختلاف عظيما في أحوالها ونحن نرى ان البحث في كل منهما يجب ان يكون على وجه مختلف عن وجه البحث في الآخد



محمود أبو النصر بك

\*

•

· .

•

« ان السودان تقدم تقدما عظيا تحت ادارته الحالية المؤسسة على مواد التفاق سنة ١٨٩٩ فيجب والحالة هذه ان لايسمح لاى تغيير يحصل في حالة مصر السياسية ان يوقع الاضطراب في توسيع نطاق تقدم السودان وترقيه على نظام انتج مثل هذه النتائج الحسنة

د على اننا ندرك من الجهة الاخرى ان لمصر مصلحة حيوية في ايراد الماء الذي يصل اليهما ءاراً في السودان ونحن عازمون ان نقترح اقتراحات من شأنها ان تزيل هم مصر وقلقها من جهة كفاية ذلك الايراد لحاجاتها الحالية والمستقبلة »

(ملنر)

واننا تأتى هناعلى مــذكرة ١٨ أغسطس ولو أنها نشرت في الصحف مرات حتى يتيسر للقراء مقارتها بمشروع اللجنةالا ول ومشروع الوفد وهي: مذكرة ملنر ومقدمتها المؤرخة في ١٨ أغسطس سنة ١٩٢٠

دان المذكرة المرسلة مع هذا هى نتيجة المحادثات التي دارت بلندن في شهرى يونيه وأغسطس سنة ١٩٢٠ بين اللو رد ملنر وأعضاء اللجنة الخصوصية المنتدبة لمصر و بين زغلول باشا وأعضاء الوفد المصرى وقد اشترك عدلي باشا في ثلك المفاوصات ا يضا وهي عبارة عن رسم سياسة يقصد بها تسوية المسألة المصرية على أحسن وجه لمصلحة بريطانيا العظمى ومصلحة مصر كلتيها

« فأعضاء اللجنة مستعدون لان يشيروا على الحكومة البريطانية بقبول السياسة المبينة في هذه المذكرة اذا اقتنعوا ان زغلول باشا وأعضاء الوفد مستعدون ايضا للدفاع عنها والترغيب فيها وأنهم يستعملوا كل نفوذهم ليحصلوا على مصادقة جمعية وطنية مصرية على عقد معاهدة كالمعاهدة المبنية في المادتين ٣ و٤ > «وواضح انه اذا كان الفريقان لا يتحدان قلبا على تأييد الخطة المقترحة

هذا فاتباعها لا يصادف أيجاحا » الامضاء (ملنر)

١- لكي يبني استقلال مصر على أساس متين دائم يلزم تحديد العلاقات بين بريطانيا العظمى ومصر تحديد ادقيقا ويجب تعديل ما تتمتع به الدول ذوات الامتيازات في مصر من المزايا وأحوال الاعفاء وجعلها أقل ضرراً بمصالح البلاد على على تحقيق هذين الغرضين بغير مفاوضات جديدة تحصل للغرض الأول بين ممثلين معتمدين من الحكومة البريطانية وآخرين معتمدين من الحكومة البريطانية وآخرين معتمدين من الحكومة المرية ومفاوضات تحصل للغرض الثانى بين الحكومة البريطانية وحكومات الدول ذوات الامتيازات وجميع هذه المفاوضات ترمي الى الوصول الى اتفاقات معينة على القواعد الاتية . \_

٣ - أولا - تعقدمماهدة بين مصر و بريطانيا العظمى تعترف بريطانيا العظمى بعترف بريطانيا العظمى بموجبها باستقلال مصر كدولة ملكية دستورية ذات هيئات نيابية وتمنح مصر بريطانيا المعظمى الحقوق التى تلزم لصيانة مصالحها الخاصة ولتمكينها من تقديم الضانات التي يجب ان تعطى للدول الأجنبية لتحقيق تتخلي تلك الدول عن الحقوق المخولة لها بمقتضى الامتيازات

تانياً ـ تعرم بموجب هـ نه المعاهدة نفسها محالفة بين بر يطانيا العظمى ومصر تتمهد بمقتضاها بر يطانيا العظمى أن تعضد مصر في الدفاع عن سلامة أرضها وتتعهد مصرأنها في حالة الحرب حتى ولولم يكن هناك مساس بسلامــة أرضها تقدم داخل حدود بلادها كل المساعدة التي في وسعها الى بر يطانيا العظمى ومن ضمنها استعال مالها من الموانى، وميادين الطيران و وسائل المواصلات للاغراض الحربية

٤ ـ تشمل هذه المعاهدة أحكاما للاغراض الآتية . \_
 أولا . تتمتع مصر بحق التمثيل في البلاد الاجنبية وعند حدم وجود ممثل

مصرى معتمد من حكومته تعهد الحكومة المصرية بمصالحها الى الممثل البريطانى وتتعهد مصر بأن لا تتخذ في البسلاد الاجنبية خطة لاتنفق مع المحالفة أو توجد صعوبات لبريطانيا العظمى وتتعهد كذلك بأن لا تعقد مع دولة أجنبية أى اتفاق ضار بالمصالح البريطانية

ثانيا . تمنح مصر بر يطانياالعظمى حق ابقاء قوة عسكر يةفي الاراضى المصرية لحماية مواصلاتها الامبراطورية وتمين المعاهدة المكانالذى تعسكر فيه هذه القوة وتسوى ما تستتبعه من المسائل التي نحتاج الى التسو ية ولا يعتبر وجود هذه القوة بأى وجه من الوجوه احتلالا عسكريا للبلاد كما أنه لا يمس حقوق حكومة مصر

ثالثا . تعين مصر بالاتفاق مع الحكومة البريطانية مستشارا يعهد اليه في الوقت عينه بالاختصاصات التي لصندوق الدين الآزويكون تحت تصرف الحكومة المصرية لاستشارته في جميع المسائل الاخرى التي قد ترغب في استشارته فيها رابعا . تعين مصر بالاتفاق مع الحكومة البريطانية موظفافي وزارة الحقانية يتمتع بحق الدخول على الوزير و يجب احاطته علما على الدوام بجميع المسائل المتملقة بأدارة القضاء في اله مساس بالاجانب و يكون أيضا تحت تصرف الحكومة المصرية لاستشارته في أى أمر مرتبط بحفظ الامن العام

خامسا . نظراً لما فى النية من نقل الحقوق التي تستعملها الى الآن الحكومات الاجنبية المختلفة بموجب نظام الامتيازات الى الحكومة البريطانية تعمر محق بريطانيا العظمى فى التداخل بواسطة ممثليها فى مصر ليمنع أن يطبق على الاجانب أى قانون مصرى يستدعى الآن موافقة الدول الاجنبية وتتعهد بريطانيا العظمى من جانبها أن لا تستعمل هذا الحق الاحيث يكون مفعول القانون جائراً على الاجانب

### صيغة أخرى لهذه المادة

نظرا لما فى النية من نقل الحقوق التي تستعماما للآن الحسكومات الاجنبية المختلفة بموجب نظام الامتيازات الى الحسكومة البربطانية تعترف مصر بحق بريطانيا العظمى فى التداخل بواسطة ممثليها في مصر لتمنع السينفد على الاجانب أي قانون مصري يستدعى الآن موافقة الدول الاجنبية وتنعيد بريطانيا العظمى من جانبها بان لا تستعمل هذا الحق الافى حالة القوانين التي تنضمن تمييزا جائرا على الاجانب في مادة فرض الضرائب أو لاتوافق مبادى التشريع المشتركة بين جميع الدول ذوات الامتيازات .

سادساً . نظراً للملاقات الخاصة التي تنشأ عن المحالفة بين بريطانيا العظمى ومصر يمنح الممثل البريطاني مركزا استثنائيا في مصر و يخول حق التقدم على جميع الممثلين الآخرين

سابعا . الضباط والموظفون الادار يون من بر يطانيين وغيرهم من الاجانب الذين دخلوا خدمة الحكومة المصرية قبل العمل بالمعاهدة بجوز انتهاء خدمتهم بناءعلى رغبتهم أو رغبة الحكومة المصرية فى أى وقت خلال سنتين بعد العمل بالمعاهدة وتحدد المعاهدة المعاش أو التعويض الذى يمنح الموظفين الذين يتركون الحدمة بموجب هذا النص زيادة عماهو مخول لهم بمقتضى القانون الحالى

وفي حالة عدم أستعال الحق المخول بهذا الاتفاق تبقى أحكام التوظف الحالبة بغير مساس

ه ــ تعرض هذه المعاهدة على جمعية تنظيم ولكن لا يعمل بها الا بعد انفاذ الاتفاقات مع الدول الاجنبية عــلى ابطال محاكمها القنصلية وانفاذ الاوامر العالية المعدلة لنظام المحاكم المختلطة

٢- يعهد الى جمعية التنظيم وضع قانون نظامي جديد تسير حكومة مصر في المستقبل بمقتضى أحكامه و يتضمن هذا النظام أحكاما تقضى بجعل الوزراء مسئولين امام الهيئة التشريعية وتقضى أيضا بأطلاق الحرية الدينية الجيم الاشخاص و بالحماية الواجبة لحقوق الاجانب

٧- تحصل التعديلات اللازم ادخالها على نظام الامتيازات باتفاقات تعقد بين بريطانيا العظمى والدول المختلفة ذوات الامتيازات وتقضى هذه الاتفاقات بابطال المحاكم القنصلية الاجنبية لكى يتيسر تعديل نظام المحاكم المختلطة وتوسيع اختصاصها وسريان التشريع الذى تسنه الهيئة النشريعية المصرية (ومنه التشريع الذي يفرض الضرائب)على جميع الاجانب في مصر

٨ ـ تنص هذه الانفاقات على أن تنتقل الى الحكومة البريطانية الحقوق
 التى كانت تستعملها الحكومات الاجنبية المختلفة بمقتضى نظام الاستيازات
 وتشمل أيضا احكاما تقضى بما يأتى . ـ

أولا . لايسوغ العمل على التمييز الجائر على رعايا أى دولة وافقت على الطال محاكمها القنصلية ويتمتع هؤلاء الرعايا في مصر بنفس المعاملة التى يتمتع بها الرعايا البريطانيون

ثانيا . يؤسس قانون الجنسية المصرية على قاعدة النسب فيتمنع الاولاد الذين يولدون فى مصر لاجنبي بجنسية ابيهم ولا يحق اعتبارهم رعايا مصريين ثالثا . تحول مصر موظني قنصليات الدول الاجنبية نفس النظام الذي يتمتع به القناصل الاجانب في انكلترا

رابعا . المعاهدات والاتفاقات الحالية التي اشتركت مصر في التعاقد عليها في مسائل التجارة والملاحة ومنها اتفاقات البريد والتلغراف تبقى نافذة المفعول اما في المسائل التي ينالها مساس من جراء ابطال المحاكم القنصلية

فعمل مصر بالمعاهدات النافذة المفعول بين بريطانيا المظمى والدول الاجنبية صاحبة الشأن مثل معاهدات تسليم المجرمين وتسليم البحارة الفارين وكذلك المعاهدات التي لها صفة سياسية سواء كانت معقودة بين اطراف عدة أوبين طرفين مثال ذلك اتفاقات تحكيم والاتفاقات المختلفة المتعلقة بسير الحروب وذلك كله ريبا تعقد اتفاقات خاصة تكون مصرطرفا فيها

خامسًا . تضمن حرية ابقاء المدارس وتعليم لغة الدولة الاجنبية صاحبة الشأن على شرط ان تخضع هذه المدارس من جميع الوجوه للقوانين السارية بوجه عام على المدارس الاوروبية بمصر

سادسا . تضمن أيضا حرية ابقاء أو انشاء معاهد دينية وخيرية كالمستشفيات الخ وتنص المعاهدات أيضا على التغييرات اللازمة في صندوق الدين وعلى ابعادالمنصر الدولى عن مجلس الصحة في الاسكندرية ٩ ـ التشريع الذي تستازمه الاتفاقات السالفة الذكريين بريطانية والدول الاجنبية يعمل به بمقتضى مراسم تصدرها الحكومة المصرية

وفي الوقت عينه يصدر مرسوم يقضى اعتبار جميع الاجرا آت التشريعية والادارية والقضائبة التي اتخذت بمقتضى الاحكام العرفية الصحيحة

المحاكم المختلطة بتخويل هذه المحاكم المحاكم المختلطة بتخويل هذه المحاكم كل الاختصاص الذي كان مخولا الى الآن للمحاكم القنصلية والاجنبية ويترك اختصاص الححاكم الاهلية غير ممسوس

11 ــ بعد العمل بالمعاهدة المشار اليها في البند الثالث تبلغ بريطانيا العظمى نصها الى الدول الاوروبية الاجنبية وتعضد الطلب الذى تقسدمه مصر للدخول عضوا فى جمعية الامم

## كيف قطعت المفاوضات

الى هذا الحد كان الشطر النابى من المفاوضات قد انتهى . . وأخذ الوفد ينظر فها يتسع وكان بين الاعضاء شيء من الاختلاف في تقدير مشروع ملنر فالبعض يرى فيه مزايا تجمله صالحا لان يكون أساسا للمفاوضات التالية وكان سعد ماشا والبعض الآخر يقولون انه ليس الاستقلال النام الذى ننشده . وكان أصحاب الرأى الاول يقولون انهم يصحأن يفحصوا المشروع وينظروا فها يصح المطالبة بتعديله منه ثم يستأ نقوا المفاوضات على تلك القاعدة . ولسكن أصحاب الرأى الثابى كانوا لا يتمشون الى هدذا الحد في ولسكن أصحاب الرأى الثابى كانوا لا يتمشون الى هدذا الحد في النظر الى المشروع وأخيراً اقترح أن تبرك الكلمة للامة فتعرض عليها مذكرة ملنر لا بداء رأيها فيها وما تقرره بجرى عليه الوفد وقد كان بعض الاعضاء يمارض في فكرة العرض أو الاستنارة خشية أن تؤدى الى انقسام في صفوف الامة وأخيراً تقرر إيفاد خشية أن تؤدى الى انقسام في صفوف الامة وأخيراً تقرر إيفاد خشية أن تؤدى الى انقسام في صفوف الامة وأخيراً تقرر إيفاد الى مصر

وقد وصلوا الى مصر فى ه سبتمبر ولا حاجة الى سرد قصة الاستنارة . ولكن مما لا شك فيه الهم فسروا المشروع تفسيراً يحمل على اعتقاد انه يجىء بالاستقلال فعلا .غيران المطلع علىسير

المفاوضات كان يلتمس لهم كثيراً من العذر فى ذلك. فان المناقشات الشنوية التى جرت بين الوفد ولجنة مانركانت تحمل على تأويل المشروع على النحو الذى سمع منهم هنا فقد كانت المفاوضات تجرى فى دائرة مرنة وبشكل غير معين محدود

ومثال ذلك انه لما جرت المناقشة فى الاعتراف باستقلال مصر وطلب الوفد النص على إلغاء الحماية كان رد لورد ملنر يشمر بأن النص أمر ميسور وانه على أى حال لا فائدة منه ما دام هناك أعتراف بالاستقلال بل انه يكون عثاية تحصيل الحاصل

ولما جرت المناقشة فيأمر المستشار المالى وطلب قصر اختصاصه على اختصاص صندوق الدين كان جواب لورد ملمر محمل على الطمأ نينة الى ذلك

ولما جرت المناقشة في أمر الموظف البريطاني الذي يعين في وزارة الحقانية عارض الوفد في ذلك وطلب الاقتصار على أن يكون النائب العام للمحاكم المختلطة بريطانيا وأن يتولى اختصاص ذلك الموظف. فكان رد لورد ملنر أن هذا الامر غير مستحيل وكذلك كان الحال في المناقشة التي جرت حول القوة العسكرية ولدكن تحديد النقطة التي ترابط فيها وعددها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بها تركت على أن تحددباتفاق بكون جزءاً من صلب المعاهدة التي ستعقد ـ وغير ذلك

عادرجال الوفد الى ماريس محملون نتيجة الاستنارة فاخذ الوفد فى بحث كل شيء بحثا دقيقا وأخيراً وضعت تحفظات رؤى أنها اذا أجييت حققت رغبة سواد الامة وتقرر باجماع آراء أعضاء الوفد أن لايستأنف الوفد المفاوضات الااذا أجيبت التحفظات

وعلى هذا الرأى سافرسمد باشاوعبدالعزيز بك فهمى ومصطفى النحاس بك وعلى ماهر بك الى لو ندره كاسافر عدلى باشاوهناك جرى لهم اجتماع بلورد مامر وبعض اعضاء لجنته وكانت هذه أول جلسة عقدت بعد استلام عذكرة اغسطس . فتكلم سعد باشا اجماليا مشيرا الى ماوصلوا اليه

وطلب من على ماهر بك شرح ما حدث بمصر فتكلم باسهاب عما فعلوه من عرض المشروع والتفسير الذى فسروا به بنوده المختلفة وكيف كانت تجرى الاستشارة وفى النهابة ذكر لورد ملسر أنه يوافق على التفسير الذى فسر به الاربعة المشروع ويؤيده

ولما وصل المكلام الى التحفظات وعدد بدكرها في تقريره وقال أن البحث في أمرها مجىء في المفاوضات الرسمية فلما وجد أن الوفد موطد العزم على ضرورة إجابته اليهما قبسل ابتداء أية مفاوضات أخرى أخد يظهر صموبة ذلك . فقال أن المنسافشة في التحفظات ستؤدى بطبيعة الحال الى اعادة البحث من البداية واضاعة وقت جديد : وانه يلتي أمامه معارضة كبرى ترى المشروع في المشروع في

شكله الحالى تساهلا كبيراً تعتقد انه ضار بمصالح الامبراطورية . وان هذك أحزابا لاتريد النشى فى منح مصر الاستقلال الى الحد الذى سار اليه فيصح ان يبدأ أولا باقناع كل اوائك المعارضين بقبول المشروع الحالى حتى اذا تم له ذلك تيسر الاستدراج الى البقية . وضرب لذلك بمض أمثلة لا حاجة لايرادها هنا

ولكن حجيج اللورد لم تقنع الوفد بالتخلى عن نظريته وأخيراً قال اللورد انه يمد أن مهمة لجنت انتهت وذكر أنهم سيرفعون تقريرهم الى الحكومة بما وصلوا اليه وانه ليس فى وسمه والحالة هذه إجابة الوفد الى ما طلب وارجىء الاجتماع

واخيراً رأى سمد باشا وبقية زملائه استدعاء الباقين من أعضاء الوفد ليحضروا الاجتماع التالى الذى سيبت فيده بقطمها او استمرارها

وقد وصل الاعضاء الى لوندره وعقدت جلسة ثانية بين الوفد بكامل هيئته وبين لجنة ملنر في به نوفبر

وقبل هذا الاجتماع قابل سعد باشا لورد مابر مرتين وقابله عدلي باشا ثلاث مرات ولكن الجهود التى بذلت لحمل اللوردعلى قبول مطلب الوفد فشلت. وفي جلسة وفي بنالا لورد مابر المذكرة التالية ذاكراً أنها تدرب عن رأى لجنته وهي :

« رأينا أنه يحسن ان تعقد هذه الجلسة قبل سفر المثلين المصريين

للاء الحالة وترك مجال التعاون على العمل بينهم وبين اللجنة في المستقبل « و يظهر من الاخبار التي عاد بها الينا السادة الذبن رجعوا من مصر اخيرا انها تدل على أن هناك جهو را كبيراً يستحسن التسوية على القاعدة المبينة في مذكرة أغسطس ولكنهم قالوا أن فى المذكرة نقطا يرغبون تعديلها وانهم يرغبون أيضا فى اضافة شروط جديدة قبلها يعدوننا بتأييدهم لنا من غير قيد ولا شرط وانى في غنى عن الاسهاب في الكلام على هذه النقط اليوم لان أعضاء اللجنة مجمعون رأيا على ان لا فائدة من المناقشة فى التفاصيل الآن

« والمذكرة لم تدع الها تنضمن غير تبيان المبادىء العامة التي يمكن ان يبنى الاتفاق عليها · وعلى كل حال لا يكون الاتفاق اذا قر القرار عليه الا تتيجة مفاوضات رسمية بين ممثلين معتمدين من الحكومة البريط الية والحكومة المصرية كما كنا تتوقع ذلك دائما . وفي تلك المفاوضات يمكن عرض النقط الجديدة التي قدمتموها على اثر زيارة بعضكم لمصر وغيرها من النقط التي يمكن ان يعرضها هذا الفريق أو ذاكومن المستحيل والمكروه ايضاً أن تمنع الاقتراحات التي ليس فيها مناقضة واضحة لجوهر الاتفاق المبين في المذكرة التي تحتاج في حالبها الحاضرة الى توضيح واتفاق قبلما تحول المبين في المذكرة التي تحتاج في حالبها الحاضرة الى توضيح واتفاق قبلما تحول المبين في المذكرة التي تحتاج أن أينا اننا اذا تعرضنا لهذه المناقشات من الان الخيرين قد سهلنا حصول النسوية ولذلك يكون الا جدر بنا ان نجتنب الان ابداء أي رأى في النقط الجديدة التي عرضتموها اخيرا مع اننا نعتقد النه يمكن الوصول الى حلمرض بل لا بدمن الوصول اليه حيما تدور المفاوضات القانونية

والامر الذي يهمنا الان بعد أن بلغنا مابلغناه هو التأثير في الرأى

العام هذا وفي مصرحتي يستحسن التسوية على المبادى التي استحسناها نحن وانم ، واعظم من ذلك كله ان نغرس ونقوى بكل وسيلة ممكنة أواصر الصداقة والثقة المتبادلة التي ساعدت محادثاتنا هنا على المجادها والتي يجب تعميمها بين الفريقين اذا شئنا أن تفضى مساعينا الى الغاية المطلوبة فأن ذلك كله أهم جداً من المناقشة في التفاصيل - أمافيا يختص بهذه البلاد فأننا قومل أن تقرير اللجنة الذي يحن مهتمون بالمجازه بأسرع ما يمكن يؤدى الي هذه الغاية . ومما عائل ذلك في الاهمية أن تنتج مساعيكم في مصر نتيجة مثل هذه ولحن نعترف لكم شاكرين عظم ما فعلتموه من هذا القبيل حتى مشر هذه ولحن من البين انه لا بزال هناك معارضة يجب التغلب عليها وان في مصر اناسا كثيرين لم يتشر بوا روح الاتفاق بل لا يزالون معادين لحسن التفاهم بين بريطانيا العظمى ومصر لسبب من الاسباب فهم برتابون في نات هذه البلاد أو يدعون ذلك غير مدركين مقدار السخاء الذي تقابل به بريطانيا العظمى أماني الشعب المصري وانكم بتبديدكم سوء المظن وسوء بعريطانيا العظمى أماني الشعب المصري وانكم بتبديدكم سوء المظن وسوء بطريقة أخرى للوصول الى النسوية التي نرغب فيها كانا أشد الرغبة » بطريقة أخرى للوصول الى النسوية التي نرغب فيها كانا أشد الرغبة » بطريقة أخرى للوصول الى النسوية التي نرغب فيها كانا أشد الرغبة »

وقد أجاب سعد باشا بأنه يود الوصول الى تسوية أيضاً ولكن مساعيه لانجيء بفائدة تذكر اذا لم يتمكن من ادخال الطأ نينة على مواطينه فيما يختص بالتحفظات لا سيا اذا لم يستطعأن يقول لهم أن بريطانيا الغت الحماية فعلا وهكذا قطعت المفاوضات وعول الوفد على السفر الى باريس . وكان عدلى باشا قد زار لورد ملنر رجاء أن يتمكن من اقناعه وأطلع اخوانه رجال الوفد على ذلك . ورأى أن يبقى بعدهم لا عادة الكرة على اللورد متى جاء

يرد له الزيارة

وفعسلا ذهب اللورد لزيارته فأفهمه معاليه أن الوفد مصر على ضرورة قبول التحفظات وفي مقدمتها الغاء الحماية ، وقال له انه لا يوجد مصرى يقبل استناف المفاوضات بصفة رسمية أو غير رسمية مالم ينص صراحة على الغاء الحماية ، وأن الا ممة المصرية في كل جهادها المماضي لم تكن هازلة وأنما كانت تريد الوصول الى يحقيق أمنيتها في الاستقلال والتخلص من الحماية ، ولكن اللورد أصر على أن همذا يجيء في المفاوضات الرسمية وانه لا يجدهما يحول دون تحققه فيها فان انكاترا تريد فعلا الوصول الى حل مهائي يرضى المصريين و يصون مصالح البريطانيين والاجانب

# بعد قطع المفاوضات

### الحوادث الاخيرة

تعاشيت في هذا الكتاب دائما سرد شيء من الاختلافات التي كانت تقع في الوفد لان هذه الاختلافات على تفاوتها تقع دائما في كل هيئة مهما كان عددها وكان مبلغ اتفاق أعضائها أصلا في المبدأ والمزاج والميول النج النج ولم أذكر الا الحوادث التي كان لما تأثير فعلى في تكوين الوفد نفسه أو في أعماله مباشرة

وقد كنت أود أن أختم كنابى عند عدا نتها المفاوضات. وهو الحد الذى كنت فيه بأوروبا وتبسر لى استقاء كشير من معلوماتى فيه من مصادر متصلة محركة المفاوضات وغيرها. ولكن حوادث جدت ذات صلة مباشرة بالمساعى المبذولة. وكنت أريد تحاشي الاشارة اليها لولا أنها أصبحت سرا ذائما تتلقفه الافواه وتتناف له الالسن فى كل مجلس ومنتدى وقد كثرت فيها الاقوال على أنواع مختلفة وألوان متباينة طبقا لمشرب كل راو وغاية كل محدث مماأصبح بتحتم معه نشر الحقيقة

وقد كتبت الى بعض الذين كانوا بباريس من المختلطين بالوفد المتصلين بمدالى رئيسه وأعضائه استعمل منه عما حدث وأدى الى الاشاعات الخاصة بعدلى باشا وبعودة ستة من أعضاءالوفد. أقول



تمثال « نهضة مصر » قبل الانتهاء منه

. . .

. .

.

ستة لان المكباتي بك عادر باريس مع زملائه فقصد ايطاليالبمض أمور خاصة في طريقه اليمصر

أما فيما يختص بعدلى باشا فيقول مكاتبي أنه ليس فى وسعه الجزم بكل مايروى عن أسباب الخلاف الذى وقع فى وقت ما خاصاً. بمدلى باشا لان القسم الاول منه وقع بلوندره ومكاتبي كال بباريس فى ذلك الحين

أما فى باريس فقد كان السبب فى ازدياد الفتورالتلغراف الذى أرسله مراسل احدى الصحف ماسا بعدلى باشافقد كان ارساله بعد سوء تفاهم قيل انه وقع بلوندره

و كان عدلى باشا قد بقى باوندره أياما قلائل بعمد سفر الوفد حاول فيها 'قناع اللورد بضر ورة قبول تحفظات الوفعد لاسما فيما يختص بالغاء الحماية . وأثناء يجوده بلوندره تلق من بعض أصدقائه عصر المغرافا عا ورد من المراسل . فلما عاد الى باريس قصد الوفعد واطلم سمد باشا على التلغراف فنفي معاليه العلم به

وحدث أيضا أن أرسل أحد أعضاء الوفد الى صديق له بمصر المذرافا قال فيه ان عدلى باشا كان كاراتة على الوفد

واطلع عدلي باشا محمد باشا محمود وحمد باشا والمكباتى بك على كنه تلفر اف المراسل فاستاءوا جميعاً وأرسلوا تاغرافات ثناءعلى وطنية عدلى باشا واخلاصه

واجتمع أكثر أعضاء الوفد وتشاوروا فى الامر تم اجتمعوا بالرئيس وبسطوا لمماليه وأيهم ثم اقترحوا عليه ارسال تلغراف الى مصريقول فيه ان الوفد وان كان قدصر ح بأنه لا يستأنف المفاوضات قبل التصريح بقبول التحفظات وفى مقدمتها الغماء الحماية الاأنه لا عانع اذا ألف عدلى باشا « هيئة » رسمية واستأنف المفاوضات على قاعدة تحقيق التحفظات ولا يمتنع عن تأييده اذا مكن من تحقيق التحفظات

والظاهر أن الاجتماع لم يؤد الى نتيجة واكتفى معالى رئيس الوفد بارسالالتلفراف الذى قال فيه أن عدلى باشا لا يعمل عملا بفير اتفاق مع الوفد

هذا فيما يختص بدرلي باشا

أما فيما بختص بالاعضاء المدائدين فيقول مكانبي أن الوفيد اجتمع في ٣ يناير سنة ١٩٢١ وبحث فيما آل اليه الاثمر . . . . وقال أورجو الحصول على

شىء منهم وخير ما نفعل الآن انما هو العودة الى مصر ولاتثريب على المجد الحبيد اذا لم يصل مادام قد قام بالواجب

وكان يؤيده في رأيه هذا سينوت بك وواصف غالى بك . وكان ماهر بك يسمى داعًا للتوفيق . أما الباتون فكاو ايرونأنه لاحجال لكل هذا اليأس مادات الحكومة البريطانية لم تقطع برفض التحفظات. وأنه يصح أن يترك الباب لهيئة يثقون بها للقيام بالمفاوضات الرسمية على قاعدة التحفظات ويقف الوفد، وقف الرقيب عليها فلا يدخل المفاوضات عملا بالقرار الذي صدر باجماع الآراء من أنه لا مفاوضة الا بعد قبول التحفظات

وأخذ أصحاب هذا الرأي يدلون بحججهم الى الرئيس فسلب منهم أن يضموا البرنا. يج الذي يرونه ويمرضوه عليه

وفي ه يناير جاؤه بر نابج من شأنه أن يقف الوفد جانبا فلا يشترك في مفاوضات ولكن اذا تألفت هيئة يركن اليها برئاسة شخص يوثق به فيصح أن يترك له مجال التفاوض دون عرقلة عمله على شرط ان تعلن الهيئة عند تأليفها برنامجها وان تنال قبل بداية المفاوضات تحقيق التحفظ الخاص بالذاء الحماية وتعلن الها جادة فى الحصول على بقية التحفظات فاذا لم تنلها واستقالت كانت حجتها الحصول على بقية التحفظات فاذا لم تنلها واستقالت كانت حجتها حجة حكومة على حكومة ويكون الوفد فى كل هذا رقيبا بعيدا عن المفاوضات الرسمية

فاخذ سعد باشا البيان وفي ٧ يناير أبى توقيعه وامتنع عن إصداره ولما قبيل له أن الاغلبية وافقت عليمه قال ان المسألة ليست مسألة أغلبية والما مسألة توكيل فقال الاعضاء انه ليس في العمل الذي يقترحونه أي خروج عن التوكيل ولكن الباشا أصر على رفض التوقيع

وفي ٧ يناير نفسه وصل الى الوفد خطاب من لورد مانر قال فيه انه يستحيل على الحكومة الانكليزية الغاء الحماية قبلأن تمرف على أي وجه تضمن مصالحها

وعلم الاعضاء العائدون أن سعد باشا أعطى نجيب أفندى حديثاً لجريدة الاخبار قال فيه بابتهداء المفاوضات متى وعدت الحكومة البريطانية بقبول التحفظات لاسما الفاء الحماية وانه أعطى من قبل مثل هذا الحديث لجريدة «الدايلي هرالد» التي تصدر بلوندره ثم قبل لهم أن الدكتور حامد محمود الملحق بسكر تارية الوفد سافر الى انكارا في ٨ بناير يطلب من المستر بلنت التوسط لدى لورد مانر على قاعدة وعد بالفاء الحماية فادهشهم الامر

وكان أول ما عرف أو لك بالحديث الدى أعطى لنجيب أفندى بواسطة « المورننج بوست » إذ أرسل اليها مراسلها بالقاهرة ترجمته ذاكراً أن هدا تقهقر من الوطنيين الخ الخ فسألوا سعد باشا عنه وانتهى حديثهم معه بارسال الحديث الذى نشرته الاهرام بعد ذلك لمراسلها وفيه تصحيح لما عكن أن يفهم من الحديث الاول

والظاهر أنهم استاءوا لان معالى الرئيس لم يطلعهم على مافعله فاحتجوا على ذلك وعولوا على السفر وحجز بعضهم أما كسمهم ف البواخر ولكن وصل عبد الملك افندى هزدواسماعيل افندى كامل وقاما ببعض مساعي لم تؤد الى نتيجة فقرراً ى الستة بعد ذلك على السفر

ويوم سفرهم ذهبوا لزيارة الرئيس وأطلعوه على عزمهم وذكروا أنهم سيو افونه محالة الشعور في مصر وميول الاهالي فقال لهم أنه ترد له معلومات كافية عن ذلك

## فهرست الكتاب

#### Line

- 4 Itall.
  - ه مقدمة
- ه كيف تحركت المسألة المصرية في فرنسا
  - ١٧٠ منشأ الجمعية المصرية
  - ٧٥ جهود الجمعيات المصرية
  - ٣٧ مؤيمر الجعيات المصرية
  - ٤٣ كيف تألف الوفد المصري
    - ٥٦ پين مصر و بار يس
      - ٧٧ الاعمال الرحمية
- ٨٧ بعد الماهدة هل أنتهت مهمة الوفد؟
  - ١٠١ حركة أمريكا
  - ١١٦٪ تكريم المرأة المصرية
  - ١١٧ مصربين الماسونيين
    - ١٧٠ في صالة جافو
    - ١٢١ في داخلية الوفد
  - ١٣١ مطبوعاتُ الوفد والنشر
  - ١٤٨ مصرفى حزب حقوق الانسان
    - ١٥٩ مسألة الحماية
    - ١٧٢ خيانة أم اخلاص
      - ٢١٩ لجنة ملنر

۲۲۸ المفاوضات فی مضر

۲۳۷ كيف سافر الوفد الى لوندره

٢٤٦ المفاوضات في لوندره

٢٦١ مشروع ملنز الاول

٢٦٥ مشروع الوفد

۲۷۱ وساطة عدلی باشا

٢٨١ كيف قطعت المفاوضات

۲۸۸ بعد قطع المفاوضات

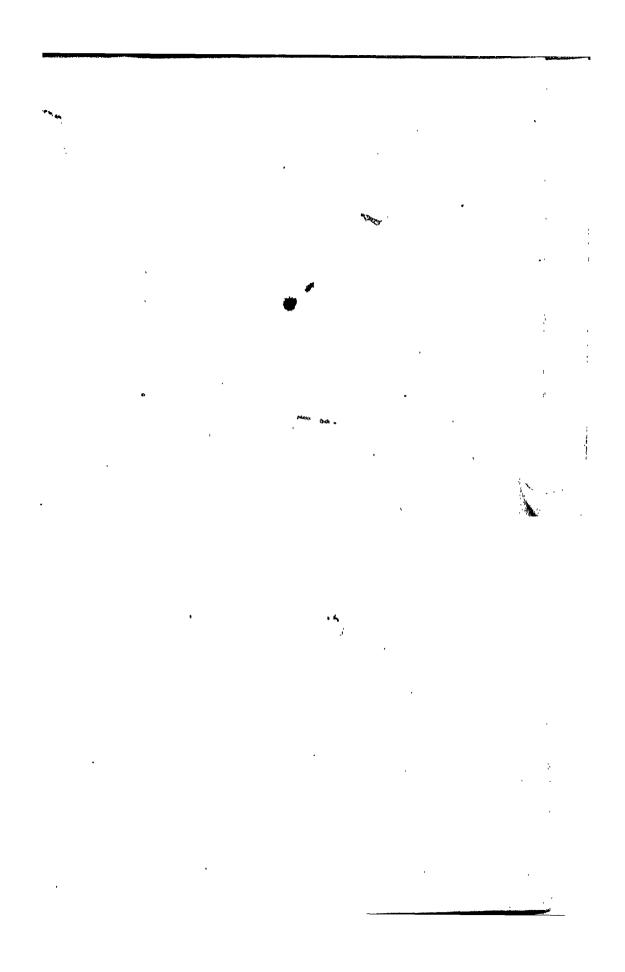

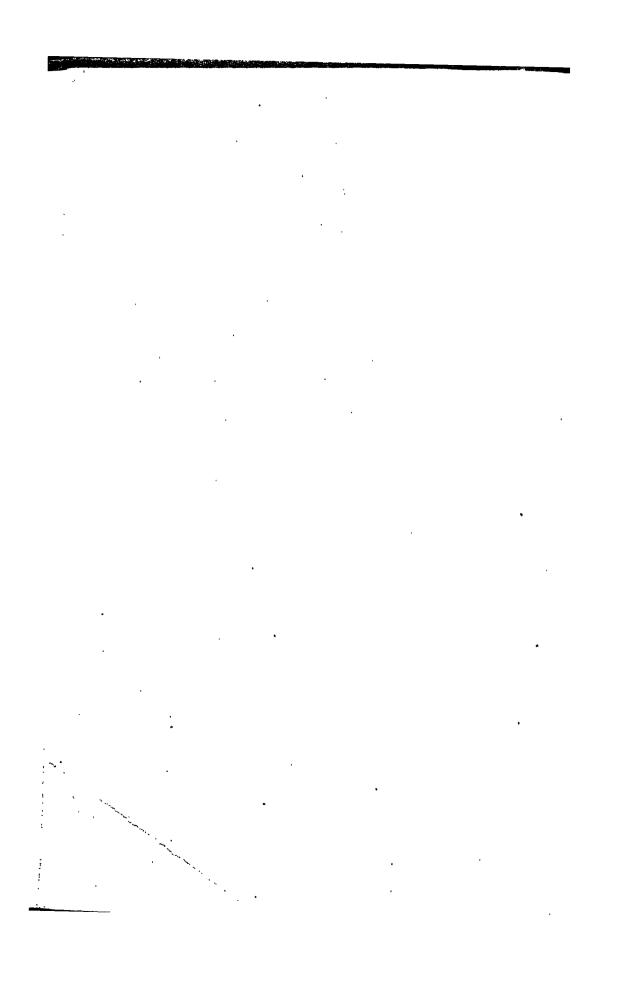

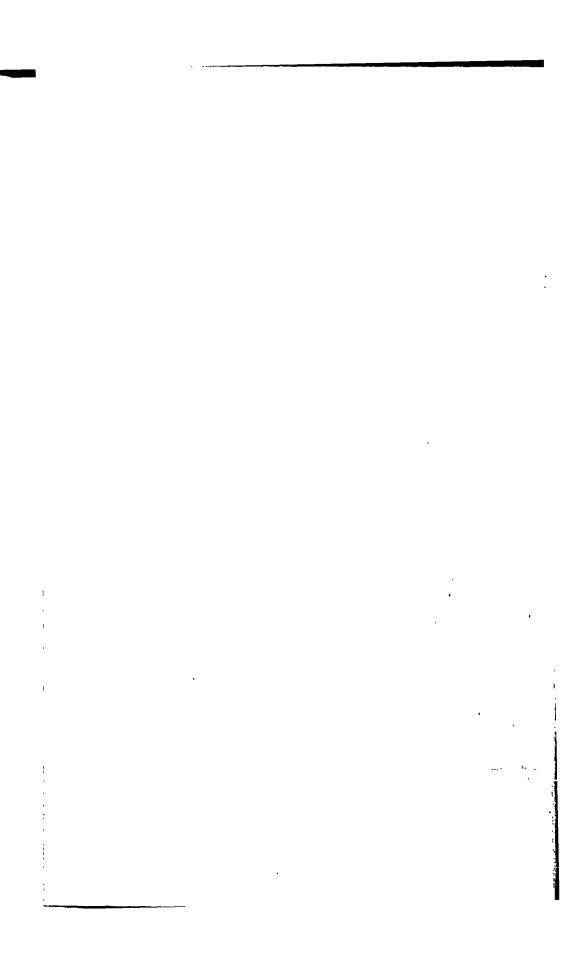

وار البستان كلنشروالتوزيع ٢٩ شيانعجالة ١١٢٧ العنب هدة سدن ١٠١٤ ـ ب ص ١٠١٤ مرب م.ض: ١٩١ ٢٤ ٢١٦ ٥ مدية نصر

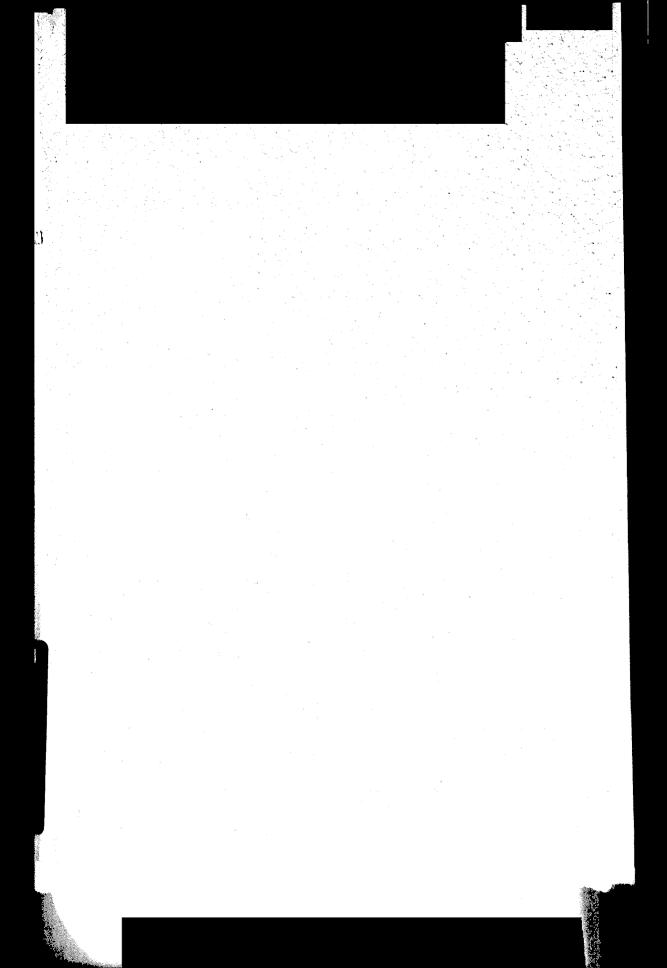